# الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

تأليف:

﴿ الشيخ محمد باي بلعالم ﴿

🏖 إمام أستاذ ومدرس بآولف 🖈

– ولاية أدرار –

الإيداع القانوني: 574/ 2002

# بسم لائه لارحن لارحيم صلى لائه وسلم على سيرنا محمر ولآله وصحبه

قال محمدد بباي عرفا الحمد لله العظيم وكفسي لسنا وإن حمدنا رب نحصي ثناءنا على العظيم المحصيي صلى وسلم على خبير البورى عليسه نسزل فلسولا نفسرا والال والصحب ومن قد تبعيا ومن لعلم الفقيه جد وسيعي وبعد فالمقصود نظم ما جمع وحيث دهره الإمسام المتبسع سنذكر الإسهم الدى به عرف عند شروعنا فسي متنه الظريسف حوى كتابه اللباب والمسدرر من فقهنا بمنهج حلو ظهر قد جمع الذي في غيره افترق ممن تأخر عليسه أو سيبق وعبد الطريدق لا بدالزفت بل بالمعارف وحسن السحمت وكان في مذهبنا كالغرة فكاز قصب السبق والمسيرة هذا ومع ضعفى ونقبص المعرفة أردت نظمه لكسبي أن تعرفسه ويسهل الحفظ به للمبتدئ ويحصل الفهم به للمسهندي وريمها حذفت مها عنه الغنسا أو زدت جملسة بسها تهم المنسسها سحبيته الجواهصر الكنزيصية لنظم ما جمع في العزيصية والفضل برجع لمن قد أسسا ليس لمن بيده قسد لمسسا أعنى النذى ألف أصل النظم وسهل الوصل به للعلم وهو أبو الحسين سيدي على المسالكي مذهبا الشيساذلي جـزاه ربنا جـزاء المحسـنين وجعل السكني لـه فـي علييـن هـــذا وإنـــــى بكـــل أدب معتـذرا لكـــل خــير أريــب

أن بصلح الخطأ وما قد سيقا فلمنا سه اذا تحققا لأنيى معيرف باني مقصر وجاهل بالفن والعفو من دأب الكرام العلما العساملين النساصحين الحلما نقيل الموليي لناكل عميل وحقيق الله لناكيل أميل وغفر الله لنا والوالدين وكل من علمنا والمسلمين وجعل النقع بسهذا النظيم لكسل قيسارئ وكسل أمي وأستعين رينا وأضررع أن يقبل العمال ثم أشرع قال أبو الحسن وهو نسبا الشاذني المالكي مذهبا غفر رينا له والوالدين وللمشائخ وكهل المسلمين وكل من لسنة النبي اتبيع صلى عليه الله ما نجم طلع وبعيد هياك جملية مقدمية لمذهب اين أنييس ملتزمية جمعتها في الفقه للوليدان ونحوهم من أهل هذا الشان من عمدة السالك فساعام لخصت والمذهب المسالكي فيه خصصت وسميت في الأصل بالعزية الأمهة تدعي بالأزهريبة

# بهاب السعيقائيد

باب تعين على المكلفين معرفة الإلسه رب العالمين وأنه الواحد لا شريك له في ملكه ولا نظير شرابهه وأن للخلوق إلىها واحددا سبحانه له الوجود أبدا وأن للخلوق إلىها واحدا وقدادر بقددرة تعلقت وأنه حسى تعالى بحياة وقدادر بقددرة تعلقت بالممكنات ومريد فالماعلم له الإرادة كما في المحكم يفعل ما يشا ومدا يريد جمل وعدز عالم مريد

ومتكلم سيميع وبصير صفاتمه قديمه بالانظما وكلها تعلقت سيوى الحياة فقيدرة إرادة بالممكنيات والعليم والكبلام قبل بالممكنيات والمستحيلات كبذا والواجبيات والسمع والبصر قد تعلقا بكل موجدود كما تحققا وواجب عاينا أن نعتقدا أن الاله واحسد تفردا بالملك لا معبود بالحق سبواه حبل عبن النظير والنبد الالب وأن كـــل الرســـل صادقو نـــــا واننــــا لــــهم مصدقو نـــــا وأن منا جناء بنه خبير الأنسام سنبدنا محمند بندر التمسام حق بالا شاك ولا ارتباب من هول الاخسرة والعداب والحوض والصراط والمسيزان وكل ما غاب عن العيان والنار والجناة والأهاوال وكال ما كان من الأحاوال وكل ما قد شاءه الاله كان والعكس يستحيل في كل زمان وأن الإيمان اعتقاد فاعلم وعمل الأعضا وقول بالفهم تُم اعتقد أن كمللم الله قسام بذاته وليس من قول الأنام تقرؤه الألسن وهبو في الصدور قد حفظت ألفاظيه مدى الدهبور ورؤيــة الإلــه فيــها لا يضــــار كروية الشمس لدى نصف النـــهار وذاك في الجنة من غير حصاب يراه كنل مؤمن بلا ارتباب وأفضل القرون قرن الخساتم محمد واثنان بعسده أعلم وأفضل الصحب أبو بكبر عمس عثمان وابسن عبم سبد البشسر والكف عن ذكر هم الا بخسير حتم كمسا أمرنا النبس البشبير

#### باب الطهارة

في المساء قال الله في القران ماء طهورا جاء في الفرقان وهو الذي من السماء قد نزل كالثلج والجليد والمطر حمل بالأرض أو ما كان منها نابعا كالبير والبحر وكالنهر معا بشرط أن يكون باقيا عليه أوصافه من غير تغيير جلا للريح واللبون والطعيم بميا بنفك عنيه غالبيا فلتعلميا من طـاهر كلبـن وعسل أو نجـس كالبول والدم الجلـي فان تغير بطاهر فذا لعادة صح وللطهر انبذا ونجسس به تغیر فسلا یصح إلا للاراقة أغفسلا والملح والنورة والترب ومسا كططسب وكالقرار فاعلمسا إذا تغيير بها الماء فيلا يضر ذا التغيير مهما حصلا والماء إن قل بنحس قل ما غيره يكره مع وجود مسا كمثل مــالحدث قـد رفعا يكره والخلف في غير وقعا فصل وبالطهر لحى أحكما كادمي وسواه متلل ما يخسرج منسه كالمخساط والعسرق والدمع واللعساب إن كسان بصسق والبيض في الحياة واستتن المذر فذاك نجس وحسرام وقسذر وطاهر لبين كيل الادمي ولبن الغيير كلحيم احكيم والبول والرجيع من كمل مباح بطاهر غذى لا فيه جنساح وطاهر ميتة ما لا دم له كالدود والذباب أو ما ماثله فصل وميت الناس جافي الأصل نجسة وهو ضعيف الأصلل ونجس ميتة ذي الدم كبيق ويرغوث بها ابين قصيار سيق والقمل في المشهور والنجيس ما أبين من حي وميت فاعلمها

من قرن أو عظه وظه ولبن من ميت أو محرم مِثْل الأُثْلِنَ والبولِ والرجيع مِن محسرم وغير الأُنبِيا مِسنُ أَبُسنِ آدَم كَذَاكَ مِن جَلاَلَة أَوْ مَا كُسرِه كَالدَّيبَ وَالسَّبْعِ فَافَهُمْ يَا نَبِيْهُ وَاللَّهُمُ ثُو السَّفْحِ وَكَسالْقَيْء إِذَا عُيْرَ وَالصَّدِيسَدُ والْقَيْسِحُ أَدَى كَذَاكَ مَسا يُستَكِرُ وَالْمُنِسَقُ وَرَيْحُهُ كَسالطُلْعِ وَالْمَستَدِي وَالْمُستَدِي وَالْمُسْتِي وَالْمُستَدِي وَالْمُستَدِي وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتَدُي وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتَدُونِ وَالْمُسْتَدِي وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتَعِي وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتَعِي وَالْمُسْتَعِي وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُون

# إزالة النجاسة

قَصن لل إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ اعْلَمَ الْ الْبَدِنُ فِي الثَّوْبِ وَالْمُكَانِ أَوْ عَنِ الْبَدِنُ تَجِبُ لِلصَّالِةِ حَيْثُ قَدَرا عَلَيْهَا مِنْ يُصَالِي تُم ذَكَ الرَّا وَنُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُلِيْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْم

#### <u>الـوضـوء</u>

قَصَلْ فَرَايِضِ الْوَضَوِ سَبِعٌ أَتَتُ أُولُهَا النَّيَةُ لِلْقَلْسِبِ الْتَمَسِتُ تَكُونُ عِنْدَ الْوَجْهِ وَلَيْسُوِ الْحُدَثُ أَوْ فَرْضَا أَوْ إِبَاحَةً لِمَا حَدِثَ تَكُونُ عِنْدَ الْوَجْهِ وَلَيْسُوِ الْحُدَثُ أَوْ فَرْضَا أَوْ إِبَاحَةً لِمَا حَدِثَ تَانِيَّهَا غَسْلُ جَمِيعِ الْوَجْهِ مِنْ مَنَايِتِ الشَّعْرِ إلى حَدِ الذَّقَن وَالْعَرضُ مِن أُذِن لِأَذُن وَغَسَلْ أَسَارِيرَ الْوَجْهِ وَمَارِنَسا فَصَلَل الْعَرضُ مِن أَذْن لِأَذُن وَغَسَل السَّارِيرَ الْوَجْهِ وَمَارِنَسا فَصَلَل

كَظَـاهِر للشِّهِ فَتَيْن وَشَـِهِ عَرْ فِي الْوَجْهِ كَاللَّحْيَـةِ خَلِّلْ إِنْ نَحْزَرَ تَالثُهَا عَسُلُ الْيَدَيْ نِ فَاعْلَم للْمَرْفِقَيْن مِثْلُ مَا فِي الْمُحْكَمِ وَوَلِحِبِ عَلَيْكَ أَنْ تَخَلِّكِ أَنْ تَخَلِّكِ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ يَا مَنْ عَقَسلاً ورَابِعُ الْفُرُوضِ مَسْتُ السرَّاسِ مِنْ أُولُ لآخِسر يَسا نَاسِسي فِي الْحَلْقِ لاَ تُعِدْ كَقَلْم إلا ظفِر وَمَوْضِعُ اللَّحْيَةِ عِنْدَ الأَجْهُوري خَامِسُــهَا غَسْـٰلُ لرجَائيُــن إلَـــــى كَغْبَيْــــكَ وَاسْــــتُحِبَّ أَنْ تُخَلِــــلاً وَالدَّلْكُ سَادِسٌ بِمَاء مُتَّصِيلٌ ۚ أَوْ إِثُسَ صَبِهِ بِكَسِفٌ ذَا تُقِسِلُ وَالْفَوْرُ وَالْقَصْدُ بِهِ النَّتَ النَّدَ اللَّهُ عِلَا الدُّكُر وَالقُدْرَة وَهُو السَّالِعُ مسُنَنِهِ الثَّمَانِ عِنْدِ الابْتِدَا غَسْلَ الْيَدَيْدِ ثُلَّتُ مِنْ تَعَبُّدَا تَانِيُّهَا مَضْمَضَةٌ جَعُلُكَ مَا فِي الْفَحَ بِالْخَضِّ وَمَحِ لَزمَا وَاسْتَنْشَبِقُ وَاسْتَثِرْ بِدَفْسِعِ لاَرْمُ وَبِالغَنَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ صَسِائمُ وَجَازًا أَوْ إِحْدَاهُمَا بِغَرْفَا قِ وَالسَّتُّ أَفْضَالُ بِدُونِ مِرْيَا إِ وَرَدُ مَسْح السرَّاس مِسنْ قَفَسا إلَسى أُولِسهِ وَمَسْسِحُ الْأُذُنيُسِس جَلَسى تَجْدِيْدُ مَـاء لَـهُمَا وَرَتُّبَـنُ بَيْنَ الْفَرَائِض بِهِ تَـمَّ المنَّـنَنُ وَمَن لَفَرْض مِسِنْ وُصُنُوئِهِ تَسركُ أَعَسادُهُ مَسعَ الصَّلاَة دُونَ شَسكَ أُ وَ السِّرَكُ لِلْسُئِنَةَ لَيْسَبَتُ تُبْطُ سِلُ بِسِهِ وَتُفْعَ لَ لَمَا يُسْتَقَبِّلُ وَفَضْلُــهُ إِحْــدَى عَشَــرْ فَالتَّسْــمِيَّةُ ۚ وَهِــيَ بِاسْــم الله عِنْــدَ التَّبْدِيــــةُ فَإِنْ يَكُن نُسِيهَا فِي الابْتِدَا يَاتِي بِهَا أَنْتُسَاءُهُ فَاسْسَتَفِذَا وَعَدَّ فِـــى الأَصْـل دُعَـاءَ الانْتِــهَا ۚ مِـنَ الشَّــهَادَة إلَــى أَنْ يُنْتَــــهَى وَعَدِدَمُ الْكَدِهِ لَهُ وَالتَّقْلِيدِ لُ للْمَاء بِالأَحْكِيمِ يَسِا نَبِيكُ وَالاسْسِينِاكُ وَلَغَسِيْرِ الصِّسِائِمِ يُسْدَبُ أَنْ يَكُونَ رَطْبُ فَسِاعُمُ

بِالْعُود وَالأَرَاكُ فِي لَطِّب صَنْ وَجَازَ بِالْإِصْبُعِ أَوْ شَيْء خَشِنْ بِالْيُمْنَى بُسْنَاكُ وَمِن قَبْلِ الْوُضُو وَيَنْبَغِي مِنْ بَعْدِهِ التَّمَضِمُ صُ وَ اسْتَاكَ إِنْ مِنْــهُ صِــلاَةٌ يَعْــدَتُ ۚ كَـذَاكَ بِسْتَاكُ لأُخْـرَى حَضَــرَتُ وَفِي مَكِن طَاهِر شُمَّ الإنسا كَالْعَضْو يَنْبَغِي لَهُ التَّيَامُنْ التَّيَامُنْ التَّيَامُنْ وَبَسِدْءُ رَأْس مِسِن مُقَسِدُم وَأَنُ لِرُتَسِبَ الْعَمَسِلَ مِسِنْ بَيْسِنِ السَّسَنَنُ وَتُلِّتْ الْغَسْلُ وَوَحَدْ مُطْلَقَا مَا حُكْمُهُ الْمَسْحُ تَكُن مُوَافَقًا وَكُرِهُ الزَّيْدُ عَلَى مَا قُدِدُرًا فِي الْغَمِلُ وَالْمَنْعُ لَدَهُ قَدْ شُهُرًا اطَالَسَةُ الْغُسرَة لَيُسَسِبُ تُنْسِدَبُ كَثَرِك مَسْنِح العُضْسِو لَيْسِ يُطُلِّبُ فَصَلٌ وَالاسْ ـ تِنْجَاءُ غَسْلًا للْمَحَـلُ مِنْ حَدَثُ بِالْمَـاءِ فَـ رُضٌ مُسْــتَقِلٌ مِنْ كُل مَسا مِسنَ السَّسِيلَيْن خَسرَجُ فِي صِحَّةٍ وَالرِّيسِخُ لاَ فِيسِهِ حَسرَجُ بيَدِكَ الْيُسْدِرَى وَبَلِدِهَا إِذَا أَرْدَتَ قَبْدِلَ أَنْ تُلاَقِدِي الأَذَى وَاغْسِلْ مَحَلُّ الْبُسُولُ وَانتَقِبُلْ إِلْسِي مَحَمَلُ غَسَائِطٍ بِمَسَاءَ غَاسِسَلاً وَاسْتَرَحْ نَسِرُرًا وَاعْسَرُكَ الْمَحَسِلاَ وَالْيَسَدَ بِسَالِتُرَابِ طَسِهِرٌ غَسْسِلاً وَوَجَبَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرِجَيْسِن مِنْ كُلِّ مَا يَخْسِرُجُ مِنْسِهُمَا يَبِيسَنْ صِفْتُهُ فِي الْبَول جَعْلُ الذُّكر مَا بَيْنَ إِنْهَام وَتَلْو وَامْسرُر مِنْ أَصْلِهِ وَيَنْتَسِهِي الْبُسُسِرِ بِذِفَّةٍ فِسِي سَسُلْتِهِ وَالنَّسِرُ وَوَجَبِ الْغَسْلُ لَكُــِلِ الذُّكَــِرِ فِي الْمَذِّي وَالْخُلْفُ فِي قَصْـدِهِ دُرِي

# قنضاء النساجة

فَصْلٌ لِقَسَاضِي حَاجَةِ الإِنْسَسَانِ يُنْسَدَبُ ذِكْسِرُ اللهِ بِالْبَيَسَانِ يَقُونُ بِسْمِ اللهِ مِسْنُ قَبْسِلِ الْوُصُولُ لِمَوْضِعِ الأَذَى إِذَا رَامَ الدُّخُسُولُ وَبَعْدَهُ اللَّهُ مِسْنَ الْخُبُثِ وَبِاللهِ يَعُسُوذُ وَبَعْدَهُ اللَّسِي أَعُسُوذُ بِلِكَ مِسْنَ الْخُبُثِ وَبِاللهِ يَعُسُوذُ

مِنَ الْغَبَائِثِ وَبَعْدِ الانْتِهَا غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ إِلَى أَنْ يُنْتَهَى وَالشُّسَىءُ إِنْ حَمَـلَ ذُكُــرَ الله لاَ يَجُـوزُ أَنْ يُدْخَـلَ طَبْعًـا للْخَــلاَ وَلَيْ سَنْ يُسُنَّتُهُمَى بِهِ كَدِ الْوَرَقِ عَلَيْهِ ذَكْرُ الله فَاتْرُكُ وَاتَّدِق وَقَدَم الْيُمنْ رَى لَدَى الدُّخُ صِول وَفِي الْخُرُوج الْعَكْ سِنْ يَا خَلِيلِ عِي وَاجْلِسْ وَسَيْرُكَ إِلَـــي الأَرْضِ أَمَــدْ وَرَجْلُكَ الْيُمْسِرَى عَلَيْــهَا فَــاعْتَمِهُ وَفُرِّج الْفَخْذَيْنِ وَالصَلِيبِ مَسِعُ مَسا كَسانَ رَاكِدًا مِنَ الْمِيَساه دَعْ وَغَـطً رَأْسَـكَ وَجَنَّـبِ الْكَـكَمْ إلاَّ بِمَـا يَـهمُ مِـنُ أَمْـر الأَتَـامْ مِثْلَ فَوَات النَّفْسِ وَالْمُسالِ الْكَثِسِرْ كَذَاكَ مَسا فِيسِهِ انْتِفَاعٌ أَوْ يَضِسِرْ وَاجْتَنِب الرِّيحَ لَدى الأَحْدَاث كَالْجُحْر وَالْمَلاَعِن التَّلكُتُ وَفِي الْفَضَاء يَنْبَغِي التَّمنيترُ عَنْ سَامِعِ أَوْ عَن عُيْونِ تَنْظُرُ وَأَنْ لاَ يَسْ تَقْبلَ أَوْ يَسْ تَدْبرَا قِبْلَتْ إلاّ لِمَ مِنْ تَسَمِّرًا وَقِيلَ بِالمَنْعِ وَجَسَازَ مُطْلَقَسًا فِي مَسْنُزلِ كُلُّ فَكُن مُحَقَّقَسًا

# نواقض الوضوء

فَصلٌ وَيَنْفَصِضُ وُضُوءُ مَن كَفَر بردَّة كَالشَّكِ فِسِي الطُّهْر ظَهَر ْ وَالشَّكُّ فِسِي الْحَدَثُ أَوْ مَا سَبِقًا إِلَّا الدِّي اسْتَنْكُحَ فَهُوَ مُتَّقِّبِي كَذَلَكَ الْحَدَثُ مَا خَسرَجَ مِسنَ إحْدَى السَّبيلَيْن فِي صِحَّسةٍ تَبين ْ وَالسَّبَبُ اللَّمْــِسُ بِلَـدَة لمَـنْ تُوجَدُ مِنْـهُ عَـادَةُ أَنْ تَقْصُــدَنْ أَوْ وُجِدَتُ بِدُونِ قَصْدٍ وَفَسَدِد بِقُبْلَةِ الْفَحِ وَلَح مَا قَدْ قَصَد ْ وَاللَّمُ سِن للمَحْدِرَم وَالصَّغِدِيرَا لَيْدِسَ بنَساقِض وَلاَ تَساثِيرَا بِاللَّمْسِ لِلذَّكَ رِ نَقُضًا أَوْجِبِ بِكَفٍّ أَوْ بِالمَبْعِ أَوْ جَانِب إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فَصِوْقَ الْحَائِلِ فَلاَ كَمِثْلِ ضَاحِكِ يَا سَائِلِي

وَلاَ بِمَـسِّ امْـرَأَة فَرُجُــا عَلَــى مَذْهَبَنَا وَفِيـهِ خُلْـفٌ قَـدْ جَــلاَ إِنْ أَلْطَفَ تُ أَىْ أَدْخَلَ تُ يَدُي لِهَا فِي فَرْجِهَا مَا يَيْنَ شُّ فُرِيَّهُا وَمَــسُ مَخْــرَج وَأُنثَيَيْـــن لاَ نَقَصَ كَإِنْعَاظ عَــن الْمَــذَى خَــلاَ وَقَولُكُ فِيى الأَصْلِ إِنَّ الْفَرقَ لِيرَهُ تُوجِبُ قَدْ صُعْفَ مَسا قَدْ قَررَهُ مَن لدِفَ الأَخْبَتَيْ ن وَجَدا حَالَ الصَّالَة فَايُعِدْهَا أَبَدا وَيَعْضُهُمْ فَصَلَ قَصالَ إِنْ مَنَصِعْ فَرْضًا أَعَصادَ أَبَدًا مَتَى صَدَعْ وَإِنْ يَكُسِنْ مَنَسِعَ مِمَّسا سَسِنًا أَعَسادَ فِي الْوَقْتِ إِذَا مَا عَنَّا وَبِسزُوال الْعَقْدِ ل بِسالْجِنّ وَمَسا زَالَ بسُكُر حَلَّ أَوْ مَسا حَرُمَا كــذا باغمـاء ونــوم ثُقُــلا ولـو فصيرا لاحفيفا فاعفلا وَهْــوَ الْــذِي يَشْـــــعُرُ وَالثَّقِيـــلُ لاَ يَشْــعُرُ مَــن أَصَابَــهُ إنْ غَفَــــلاَ وَامْنَعْ عَلَى الْمُحْدِثُ أَنْ يَسْجُدُ أَوْ يَرْكَعَ أَوْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ رَوَوْا وَالْمَسسَّ للْمُصْحَفِ بِاليِّدِ وَعُسودٌ وَالْحَمْسُ حَتَّى بِالْعِلاَقَةِ يَقُسودُ وَجَازَ مَــس اللَّـوْح للمُعَلِّم كَـالْمُتَعَلِم بِنَقُسِض فَــاعَلَم كَ الْجُزْء للتَّعْلِيم مُطْلَقَ مِا أَجَلُ وَلَدِ لِبَالِغ يَجِوزُ لاَ جَدِلُ وَالْمَسُ دُونَ الطُّهِ فِي الصَّبْيَانِ يُكُسِرَهُ للْجَسامِعِ الْقُسرِ أَن

## ال\_ف\_سل

قَصلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ غَسْلُ الْجَسَدِ بِمُوجِبَاتٍ أَرْبَعِ فِي الْعَددَ دَمُ الْمَحيضِ وَالنَّفَاسِ وَالْمَمَاتُ تُصمَّ الْجَنَابَ لَهُ تَمَامُ الْمُوجِبَاتُ أَمَّ الْجَنَابَ لَهُ تَمَامُ الْمُوجِبَاتُ أَمَّ الْمُعَاتِ فِي الأَصْلِ بِالتَّبْيينِ أَمَّ الْجَنَابَ لَهُ إِلَى يَوْعَيْسِنِ قَدْ قُسِمَتْ فِي الأَصْلِ بِالتَّبْيينِ أَوْلُوسِهَا الْمُنْسِيِّ إِنْ بِلَسِدَّةً مِنْ رَجُلٍ خَرجَ أَوْ مِنْ مَراأَةً وكونها معتددة في اليَقَطَية أو مطلقا في نومه فَلْيَحْفَظُهُ تَاتِيُّ عَا مَغِي بِ بِ أَسَ ذَكَ بِ إِنْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ أَوْ فِسِ دُبُر ر

حَيًّا وَمَيْدِّكَ كَانَ أَوْ بَهِيمَـــهُ إِنْسُنَا وَلَــوْ جَنِيَّــــةُ وَخِيمَـــهُ وَمَنَعَ الْأَكْبَرُ مَا الأَصْفَرُ قَصَدَ مَنْفَهُ فِيمَكِا تَقَصَدُمْ وَزَدُ قِــــــــرَاعَةً إِلاَّ كَآيَــــــــةٍ إِذَا رَقِـــيًّ أَوْ دَلَــلَ أَوْ تَعَــــوَّذَا وكَدُخُـول مَسْـجِدٍ فَيَحْرِرُمُ كَكَافِر وَلَوْ نَادَاهُ مُسْلِمُ ويَشْدِ مَلُ الْغَسْلُ فَرَايِ صَ سَدِمَتُ وَسُنْنًا كَدِذَا فَضَدِائِلُ أَتَدِيتُ فُرُوضُهُ خَمْ سِسٌ فَنِيَهِ لَمَا حَدَثَ وَالْجَسَدَ كُلِلَّ عَمَّسِا بِالْمَاء وَالدَّلْكِ وَتَخْلِيلُ الشَّسِعَرُ وَالْفَوْرُ وَهْوَ خَامِسٌ وَمُغْتَبِرُ سُنتُهُ أَرْبَعَ ــةٌ غَسْلُ الْيَدَيْ ـنْ وَالْمَسْحُ للصَّمَاخ تُقُب الأُذُنيَ لن الْمُسَنَّحُ للصَّمَاخ تُقُب الأُذُنيَ نَ مَصْمُضَةٌ وَالشَّحِمُ الاسْتِنْشَاقُ وَبَعْدَهَا فَضَايِل تساق تسمية وغَسْلُ مَا عَلَى البَدِنْ مِن نجس مِثْل مِنْيَ أَبْدَانٌ وَغَرَفَــةٌ لِكُــلَ عُضْــو قَــدَ رَضُـــوا فِي بَدُنهِ مِنْ كُلِّ أَعْضــاء الْوُضُــو وَالسرِّأْسَ ثَلَتُ ثُمَّ شَبِقُكِ الْيَمِيْنِ ابْدَأْ بِهِ قَبْلِلَ الْيَسَسَارِ يَا فَطِن ، وَابْدَأُ بِاعْلَى قَبْلَ مَا قَدْ سَفِلاً وَقَلَسل الْمَاءَ بإحْكَسام جَلَسى

# التيمم

فَصْلٌ وَمَــا يُسـَـمَى بـالتَّيَمُم طَهارَةٌ إلَـى السُّرَاب تَتُتَمِــي يَشْمَلُ مَسْحَ الْوَجْسِهِ والْكَفَّيْسِنَ بِنِيِّةٍ مَعْلُومَةٍ فِسِي الدّيسِن وَالسَّبَبُ الْمُبِيــِ فَقُدُ الْمَـاء أَوْ عَدَمُ الْمَكْفِــي وَخَوْفُ الدَّاء كَذَا تَاخُرُ الشِّسِفَاء أَوْ فَواتُ مَنْفَعَةٍ أَوْ جَرُ نَفْس لِثُمَمَاتُ وَصَـع أَنْ تَفْعَلَـه للأَصْغَـر إنْ وُجدَ السَّبَب أَوْ اللَّكْبِر وَجَازَ فِي الْفَرَاضِ وَفِي النَّفْـــل لمَــنْ ۚ مَرضَ أَوْ سَافَرَ مِـــنْ دُون وَهَــنْ

وَالْحَساضِرُ الْفَساقِدُ للْمَساء الصَّحِيسِخُ صلَّى بِهِ الْفَرْضَ فَقَسِطْ وَلَا يُبِيسِخ

للْنَفْ ل وَالْجُمْعَ فِي إِلاَّ حَيْثُمَ اللَّهِ عَنْدُمَ عَنْدُ اللَّهُ تَعَيَّنَ اللَّهُ تَعَيَّنَ اللَّهُ تَعَيَّنَ اللَّهُ تَعَيَّنَ اللَّهُ تَعَيَّنَ اللَّهُ تَعَيَّنَا اللَّهُ تَعَيّنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْفَرْضُ إِنْ خِيفَ خُرُوجُ وَقُتِهِ تَيَمَّمَ الصَّحِيحُ قَبْسِلَ فَوْتِهِ وكُلُ مَا بِهِ الْوُضَوعِ نُقَضَا فَالتَيْمُ مِ انتِفَاضَ فُرضا وَبَوُجُ وِ الْمَ الْمَاءِ للصَّحِيب ح قَبْلَ الصَّلاة فَاصنعَ للتَّصْحِيب إِلاَّ إِذَا الْوَقِّتُ عَلَيْهِ فِمَاقَدِ الْقَلْيُسِ يُنْقَصِنُ بِهِ اتِّفَّاقُا فُرُوضُكُ الصَّعِيدُ وَهُو الطَّساهِرُ مِنْ تُرْبِ أَوْ رَمْسَل كَذَاكَ الْحَجَسِرُ وكُلُ أَجْدِزاء الستّراب حَيْثُمَا بَقَتْ عَلَى هَيْتَهِ هَا فَلْتَعْلَمَا وَلَيْعَامِهِا فَلْتَعْلَمَ وَهِي أَفْضَكُ مِسَنَ الْغَسِيرُ وَلاَ يَصَّعِ بِسَانَقْيِسِ وَالْمُمَسِوْلاَ وَلاَ عَلَى بسَسَاط أَوْ حَصِيدٍ وَجَازَ بالْحَسَائِطِ دُونَ ضَسَيْر إِنْ كَانَ بِــالطُّوبِ أَو الْحِجَارَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْجِسَّ قَدْ تَـوَارَى وَمَــنْ تَيَمَّــمَ عَلَــى مُنَجَّــس أَعَادُهَا فِــى الْوَقُـتِ لَا بِالنَّجِس وَلَيْ سَ يُكُ حَرَهُ التَّيَمُ حَمَ عَلَى يَ أَرْضَ تَيُمَ حَمَ عَلَيْ حَلَى أَوْلاَ وَشَرِطُهُ وَقُبِتُ الصَّلَاةِ قَبِدُ بَدِدًا وَقَبْلَ وَقُبِتٍ فَلْيُعِدُهَ سِا أَبَدَا وَالْوَصِّفُ للتَّيَمُ مِ الذِي يَصِحَ لِبِهِ فَنِيَّامَةٌ بِسِهَا فَلْتَسُلَيْحُ ونَيِّهُ الْفَصرِاض كَفَستُ للأَكْسِبَرِ أَوْ لاَ فَسَمَّهِ كَمَسا فِي الأَصْغَر وَسَمَّ فِسِي الْبَدْء وضَرَبْسةُ السِّرُابُ ۚ فَسَرْضٌ بِكَفَيْسِكَ جَمِيعَسا بِسَأَدَابُ وَانفُضْسِهُمَا مِسِنَ السَّرَابِ وَابْسِدَأَنْ بِالْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى إِلَى حَسِدً النَّقَسِنْ وَجَدَّد الضَّرْبُ لمَسْحِكَ الْيَدَيْدِنُ وَالْمُسْخُ بِيُسْرَاكُ لظَـاهِ الْيَمِيدِنْ وَامْسْنَحْ مِسْنَ الْمِرْفَسِقِ بَطْنُسِهَا إِلَسِي أَصْسَابِعِ وَالْفَسِسِرْضُ أَنْ تُخَلِّسِلاَ وَالْمَسْــــُ لَلْيُسْــرَى كَمَتْــل الْيُمُنَــــى وَالــنَزْعُ لِلْخَــاتَم حَتْــمٌ يُعْنَــــــى وَالصَّرَّبَةُ الْأَخْرَى كَمَسَـٰــح الْمَرْفَقيْــنْ تَسَنُّ كَالتَّرَّتِيْبِ فِي الْقَــولُ الْمَتِيــنَ وَنُدِبَ ــ تُ إغــــادَةٌ لِمُقْتَصِــرْ للْكُوعِ لاَ الضَّرْبَةُ فِي الْقَوْلِ الشُّهيرُ المسح على الجبيرة والخفين

فَصُلْ إِذَا كَانَ بِأَعْضَاء الْوُصُلِو أَوْ غَيْرِهَا جُرْحٌ وَخِيسِفَ الْمَسرَضُ

بغْسِلُهُ كَالْخَوْف فِ عَي التَّيْمُ مِ فَامْسَ حُهُ أَوْ وِفَايَ لَهُ التَّالُّم مِتُلُ الْجَبِيرَة وَخِرُقَةٍ لَهِ الْكَفَعِيدِ أَوْ مَرَارَة سُدُ يسها وَكَعِمَامَـــةِ إِذَا مَـــا خِيـــلإَ بِنَزْعِهَا الضّــرزُ أَنْ يَحِيفَــا بشُرْط أَنْ يَصِحَ جُسلُ الْجِسْسِم أَوْ قَسلُ لَكِنْ غَسْسُلُهُ لَـمْ يُصْسِم وَإِنْ بِهِ يَحْصُلُ صُسِرٌ انتَقَدِلُ لِلَى التَيَمُّم كَسِإِن مَا صَحَّ قَلْ وَالْجُسِرْحُ إِنْ تَعَدْرَ الْمَسِنُ وَكَسِانُ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِنْ جَسْم الْبَدَنُ تُسركَ وَالْغُسُسِلُ لغَسيْرِه وَجَسِبٌ بنيِّسةِ الوضُوع فَافْهم السَّسبَبُ وَيُجْمَ عُ الْوُضُ وءُ التَّيَمُ مِ إِنْ كَانَ فِيمَ اللَّوْضُ وعِ يَنْتَمِ عِي وَإِنْ يَكُسِنْ نَزَعَسِهَا أَوْ سَسِقَطَتُ بِنَفْسِهَا أَوْ فِي صَسِلاَة بَطَلَتِ يُلْسِزَمُ أَنْ يَرُدُهُ اللَّهِ وَيَمْسَلُ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَانِيًا كَمَا قَدْ وَصَحَا فَصْلٌ وَرُخَمِ فِي هَذَا الدّيمِ نَ أَنْ يَمْسَحَ الْمَسرعُ عَلَى الْخُفَّيْمِن بشَرَط أَنْ يَكُــونَ مِـن جلْـدِ صُنبِـع ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِن غَيْرِه الْمَسْـــ مُنبِع إلاَّ كَجَــوْرَبِ إِذَا مَــا جُلِّـدَا ظَاهِرُهُ وَيَاطِنٌ قَــدْ عُــدَّدَا وَخَدِرُزُهُ وَأَنْ يَكُدونَ طَهِا وَلَمَحَلُ الْفُرَضُ كُلاَّ سَساتِرًا وأَمْكَنَ الْمَشْكِي بِهِ وَمُعْتَدِلُ وَلَبْسُهُ بُعَيْدَ طُهْر قَدْ حَصَلُ بَعْدَ طَهَارَة بِمَاء كَمُلَدِتُ وَنَزْعُ رِجْلٍ وَاجِبٌ إِنْ أَدْخِلَتُ قَبْلَ تَمَسَام الطُّهْرُوَالْعَاصِي كَعَسَاقُ ۚ لاَ يُمْكِنُ الْمَسْئُحُ لَسَهُ كَدْرِي إِبَسَاقَ ْ

كَــذُكَ مَــن لَبَــس للتَرَفُّـــهِ وَالنَّـوْم لاَ يَمْسَـــخ كَالتَّشَــبُهِ وَحَيْثُمَا الشُّرُوطِ تَمَّتُ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ دُونَ أَنْ يُحَدُّدَ الزَّمَـنْ اللُّ اذًا أَحْنَبِ فِي أَنْ تَخْرَقُبِ إِنَّ مَقْدَالُ ثُلْثُ الدُّفِ أَنْ تَمَزَّقُ إِنَّ مَرْقَبًا أَوْ نَصِرْعَ الْقَصِدَمَ أَوْ أَكْثَرَهِ صِمَا لِسَاقَ خُفِّهِ فَكُصِنْ مُنْتَبِهَا وَابْدا فِي يُمنَّنَكُ مِنَ الأَصَابِعِ للأَخِيرِ الْمُعْبَيْنِ وَلَتُتَسابِعِ فِي رِجْلِكَ الْيُمْنَى الْيَمِينُ أَعْلَى وَيَدُكَ الْيُسْرَى تَكُونُ سُلْفَالَى وَهَكَذَا فِسِي رَجُلِكَ الْيُسْرَى وَقِيلَ بِالْعَكُسِ وَالْخِلَافُ فِسِسِي ذَاكَ نُقِلْ

# الحيض والتنفاس

فَصْلُ إِذَا خَسرَجَ مِسنَ فَسرَج التِّسي تَحْمِسلُ دَمٌّ مَثَمْسبة للكسدرَة

بنَفْسِهِ فَهُ مُوْ حَيْدِ صَ وَيُدِرَى لذَات بَدُء نِصْفُ شَهِر إِنْ جَرَى أَفَـلُ حَيْبِض دُفْعَـةٌ أَمْــا أَفَـلُ " طُهْر لخَمْس مَـعَ عَتْلُو لاَ جَودَلُ وَأَكْتُنُ الْحَيْثِ ص لَمَ ن لَهَا ابْدَدَا مِثْلُ أَقَلَ الطَّهْرِ فَافْهَمْ مَا بَدَا وذَاتُ عَــادَة إذا تَمَـادَى فَبِالتَّلاث اسْتَظَهَرَتُ إِنْ زَاداً وَالْحُكْمُ إِنْ جَاوَزَ نِصْفُ الشَّهِ كَحُكْم مَن تَمَتَّعَتُ بِالطُّسِهُ لِ وَحَسامِلٌ بَعْسِدَ التَّسِلَاتُ مَكَثَسِتُ نِصفُ و زَحْوهُ لعِشْرِينَ وَفَسِتُ وَتَمَكُثُ الشَّهْرَ إِذَا مَا دَخَلَتُ فِي السِّنَّ لَلْتَسْمِ وَبَعْدُ طَهُرَتُ فَصْ لَى وَلَلْطُ فِي عَلاَمَتَ سِان فَبانْقِطَاع الْحَيْسِ تُشَرِّعِرَان أُوَّلُهَا الْجُفُوفُ للْخِرْفَ لِيِّ مِسِنْ دَم وَصُفْ رَهَ وَكُلِدْرَة تَبِينِ وَالْقِصَّـةُ الْبَيْضَـاءُ وَهِـــيَ أَبَّاــــغُ ۖ لأَنَّـــــهَا لكُــــلَّ دَم تَدْمَـــــغُ وَذَاكَ لَلْتِكِي لَهِ إِنْ اعْتِيَكِادُ وَمَا عَلَى ذَاتَ ابْتِدَا انْقِيَكَادُ بَسِلْ بِمُجَسِرَد الْجُفُسِوف تَطْسِهُنُ وَغَيْرُهُ القصَّةِ تَتُنتَظِسِرُ

وَنَيْسَ مِن وَاجِيهَا أَنْ تَنْظُرَرا لِنْظُهْرِ قَبْسِلَ الْفَجْسِ فِيمَا قُرراً لَكِنْ لَكَ مَن مَنْظُرَ هَلْ حَيْضُهَا جُبْ لَكِنْ لَكَ مَنْظُرَ هَلْ حَيْضُهَا جُبْ لَكِنْ لَكَ مِن الْصَلَاةَ وَالصَّوْمَ الطَّلَاقُ وَمُصْحَفًا وَطَا طَوَافًا بِاتّفَاقُ كَذا دخول مسجد والمنع بالق للقطع أو للاغتسال في نظاق فَصْسلٌ وَدَمُ الْوَصَاعِ لِلْسَوْلَادَةُ كَدُكُم دَمَّ الْحَيْضِ فِي الْعِبَادَةُ قَدَفْعَةً مَا وَهِي لَا تَسْتَظْهِرُ فَذَفْعَةً مَا وَهِي لَا تَسْتَظْهِرُ فَذَفْعَةً فَا وَهِي لَا تَسْتَظْهِرُ

#### باب المسلاة

بَابٌ وَللإسلام خَمْسس فَساعُكُم مِنَ الْقَوَاعِدِ كَمَا فِي مُسلم وَفِي الْبُخَارِيَ عَن ابْن عُمَسرًا حَدِيثُهُ الْدَبِي فَشَسَى وَالشُّستَهَرَا فَاوَلُ الْقَوَاعِدِ الثَّهِ الثَّهِ اللهُ وَالصَّلاَّةُ فِي الْعِبَادَهُ تُسمَّ زُكَساةُ الْمَسال وَالصَّومُ وَحَسجٌ ۚ بَيْتِ الإلَّهِ بِتَوَاصُسع وَعَسسجٌ ۚ أمَّا الْصَـِلْأَةُ أَعْظَهُمُ الأَرْكَانِ مِنْ بَعْدِ تَوْحِيدِ الْمَوَالِسِي الدَّيّانِ فَمَن أَقَامَهَا أَطَـاعَ وَاهْتَدى وَمَن أَضَاعَهَا عَصَى وَجَحَدا وَلُوْجُوبِهَا كَمَـا فِي الْنَقْالِ خَمْسُ شُرُوط ذُكِرَتُ فِي الأَصْل الْعَقْصِلُ وَالْوَقْصِتُ وَالإِحْتِصِكُمُ ۗ وَرَفْعُ مَا كَالْحَيْضِ وَالإِسْكُمُ وَقَالَ شَرْحُ الأَصل بَعْضُ عَمَا الشُّدَرَكُ لصحَّةِ مَعَ الْوُجُوب يُعْدَرَكُ وَاحْكُمْ عَلَى جَاحِدِهَــا بِـالْكُفْرِ كَمَـنْ يَكُـنْ لِدِيْنِنَــا ذَا نُكُــرِ مِثْــلُ الْقَوَاعِـــــــــــ وَيُسْـــــــــتَتَابُ ۚ تُلاَئَــــةُ وَيُقْبَــــــلُ الْمَتَـــــابُ وَحَيْثُ لَحَ يَثُبُ فَحُكُمُهُ الْسِهَلَكُ كَمِيْلُ مَن أَقَرً وَالْفَرضَ تَركُ أَخْسِرَ للرَكْفَسِةِ ثُسِمَ قُتِسِلاً بالسيق، حَدُّا وَلَقَسِيرٍ ثُقِسِلاً وَلَيْسَ يُطْمَسُ وَأُمِّسا الْفُضَسِلا فَسلاً يُصلُّونَ وَمَسا مَضَسَى فَسلاَ وَأَمِسَ الطَّفْسِلُ لسنَسِبُع وَصُنِسِرِبُ للْعَثْنُسِ ضَرَبُسا وَسَسَطًا ليَسدَّرِبُ

فَعَسْلٌ وَخَمْسِ صُلَـوَات فُرضَـت ۚ فِي اللَّيْلِ وَالنَّـسِهَارِ حَقَّـا وَجَبَـت أَ كَحَائِض وَنُفْسَا وَمَانُ كَفَارِ حِنِّ صِيا نَوْمٌ وَإِعْمَا مَا ذَكَرْ

فُ المَّنْيِحُ وَالْظُ هُرُ وَعَصْرُ الْنَسَهَارُ وَاللَّيْ لُ الْمَغْرِبِ وَالْعِثَسَا قَرَارُ وَالْوَقْتُ يُقْسَمُ إِلَـــى الْمُخْتَـار وَلَلْضَـرُورِيِّ بِـلاً إِنْكــار للْطُّـهُر مِـنُ زُوَال شُمُسِـنَا إلَــــى آخِـر قَامَــةِ وَمَنْــهَا دَخَــلاَ عَصْلُ وَيَمْتُلُدُ إِلَكِ اصْفِلْكِ أَلِهُ الْفُلُرُوبِ مَفْسِرِبٌ يَسَا قَسَارِي وَهُو مُصْيَّدِ قُ وَقِيلً لِلْشَّفَقُ وَحَيْثُمَا غَابَ الْعِشَاءُ قَدْ طَرَقُ للنُّكُ ثِ وَالصُّبْحُ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى إسْفَار أَوْ إِلَى الطُّلُوع يجتلى مُّمَّ ضَرُورِي الْظُّهُر مِنْ عَصْدِر إلْسِي غُرُوبِسِهَا وَالْعَصْدُرُ بَعْدَهَ تَسِلاَ أمَّا ضَرُوري الْعَصْر مِنَ وَقُتِ اصْفِيرَالُ وَهُوَ مَعَ الْظُهُر إِلَى حَـِـدَ النَّـهَارَ وَمَغْسِرِبٌ بِقَسِدُر مَسِا تُسِوَدًى تُسمَّ مَسعَ الْعِثْسَا لَفَجْسِ حَسِدًا وَمَسنُ يَكُسنُ أَخَسسرَ للْضَّسرُوري فَسالِاتُمُ لاَزَمْ سبسوَى الْمَعْسدُور

## قنضناء النفوائيت

فَصُلٌّ عَلَى الَّذِي تَكَلُّفَ قَصَلًا مِنَ الصَّلاَة كُلُّ مَسا مِنْهَا مَضَى فِي أَيِّ وَقُدِتٍ وَمَدِعَ الذُّكُو وَجَبِ تُرتِيبِ مُشْدِتَركَتَيْن بسَدِبَ وَإِنْ يِكُن خَالَفَ فَسِالْعَوْدُ حُتِسِمْ لَمَا تَلِي الْأُولُسِي بِهَذَا قَدْ حُكِمْ وَقَدَم الْيَسِيرَ قَبْلَ مَا حَضَدِر مِنَ الصَّلَة مِثْلُ أَرْبَع تُقَدرُ وَقَطَ عِنْ الْفَدِذُ إِذَا لَدِمْ يَرْكَ عِنْ فَإِنْ يَكُنْ عَقَدَهَ الْفُيتُسُ فَع وَقَطَـعَ الإمَـامُ تُصعَ اخْتُلِفَـا هَلْ مُمْكِنٌ لَـهُ بِأَنْ يَسُـتَخْلِفَا وَيُسْجِنُ الْمَالَمُ مُلِعَ مِسع إمسام إن ذَكَسرَ الْفُسائتَ السَّسلام وَبَعْدَ أَنْ يَقْضِيَهِ إِنْ يُسَدِبَ أَنْ يُعِيدَ مَا كَمَانَ عَلَيْهَا قَدْ سُجِنْ

وَإِنْ تَكُــن جُمُعَــة فَلْيُعِـد مَكَانَـهَا ظُـهراً بِـلاَ تَـردُد

# وَٱلْحُكُمُ فِــى عَقْـدِ الرُّكُـوعِ اخْتَلَفَـا فَيْهِ القَرِينَـانِ حَكَـى مَـنُ سَـلَفَا وَالنَّفْ لِي يُعْنَدِ عِنْ إِذَا مَدِ اللَّهِ عَلَيْ الضِّيقِ وَقُدِتِ الفِّرِضِ إِنْ تَدَادَّى ا كَــذًا لَــدَى الطُّلُــوع وَالغُـــروُب أَوْ خُطْبَــةٍ أَوْ مُفَــرط فِيْمَـــــا رَوَوْاُ وَيُكْسِرَهُ النَّفْسِلُ مِسِنُ الْفَجْسِ إلْسِسِي أَن تُرْفَعَ الشَّسِمْسُ كَرُمْسِح مَثَسَلاَ كَبَعْدَ جُمْعَـةً وَفِي حَــال الأذَانُ لجَالِس لاَ دَاخِـل ذَلكَ الزَّمَـانُ وَبَعْدَ عَصْرِ كُرِهُ النَّفْلُ إِلْــي صَلاَة مَغْـرِب كَمَا قَد اتْجَلِّي وَمَذْهَبُ الإمَــام لَيْـس تُكُــرَهُ لَدَى اسْتِواء الشَّمْس فَأْتبَعْ فِقْهَــة

# الأذان

فَصْلٌ إِذَا وَقُبِتُ الصَّالَةِ دَخَالًا يُسَنُّ تَاذِينٌ لَاسِهَا فَامْتَثِلاً وذًا إذًا مسا كسانت المواضيع من شَانِهَا للْجَمْع كسالْجَوَامع وَالْغَرَضُ الْمَقْصُودُ شَسِرْعا بِالآذَانُ إعْلاَمُ كُلِّ النَّاسِ أَنَّ الْوَقْتِ حَسانُ ٱلْفَاظُـــة مَعْرُوفَــة مَشُـــهُوره لَدَى جَمِيع النَّاس فِــى الْمَعْمُـورَةُ وَسُن تَرْجِيعٌ بِصَدوت أَرْفَعَا مِن صَوْتِهِ إِلْأُولَ وَلَيْسَدمَعَا وَفِينَ آذان الصُّبْسِح فَسِالصَلاةُ خَسِيرُ مِن النَّوم لَسِهَا إِنَّهِسَاتُ وَلَا يَجُسُوزُ قَبْسُلُ وَقُسْتِ مَسَا عَسِدًا صُبُحًا فَبِالسُّدُسُ الأَحْسِرِ يُبْتَسَدَا ثُمَّ يُعَادُ بَعْدِ فَجْدِر وَنُدِيبُ لِنْفَذِ إِنْ سَافَرَ تَاذِينٌ طُلِسِبْ ولَيَحْدِدُر الموذندون المسبررزة من مد همزة وباء أكببرا وَهَمْـــزَة الله وَأَشْـــــهَدُ فَــــلاً تُمَدُّ مِثْل نُطْــق مَــنْ قَــدْ جَــهلاَ وَلاَ تَقِيفُ عَلَيهِ إِلْهِ وَادْغِيهِ وَالْأَفِي رَاء لرَمْهُ ول فَافْهِهُم وَالسَلَّمُ لَا تُفْتَسِعُ مِسِنُ رَسُسِولُ وَالْهَاء فِسِيْ الصَّلَاة لَسَهَا تَقُولُ

كُلُحَاء فِي حَسَ عَلَى الْفُلِلَاحِ فَانْطِقْ بِهَا لَتُحظِّي بِالنَّجَاحِ وَكُونُ ــــ هُ مُعَنَـــ دلاً مَوْتُوفَ فَـــا فَلَنْــسنَ مُعْرَبُـا وَلاَ وُقُوفَ ــا وَيُكَ رَهُ الْكَ لَهُ وَالسَّ لَهُ وَالسَّ لَهُ وَالسَّدُّ مُطْلَقًا وَلَكُ وَ إِفْ هَامُ ويُمْنِـتَحَبُّ للصِّذِي قَصِدُ سَصِمِعًا ۚ أَذَائُكَا أَنْ يَحْكِبُكُ مُتَابِعُــكَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيسِعِ وَلَسِوْ فِسِيْ النَّافِلَةُ وَخُدِدُ شُسرُوطًا لسلَّذان كَامِلَسِيةٌ وَهْمَى إلْكَ صِحْكِةً أَوْ إِكْمُكَالَ قَدْ قُسِمَتْ فَافْهُمْ لَذَى الْمُعَالَىٰ فَعُمْنِ لِمْ وَذَكِ سِ وَعَ اقِلُ وَبَالغٌ لصَّحِ إِنَّ تَشُدُ لَكُمُ لَا مُرَّالًا لِمُ اللَّهِ ل وكُوتُكُ مُطَـــهُرا مُسُــتَقُبلاً وَصَيَيَّا وَعَارِفَا وَعَلَى وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَــادُلاً وَلَـمْ يَصْـلُ للتـم لَـهَا الآذانُ فِـذِي شُـرُوطٌ لكَمَالِـهِ تُصـانُ قَصنالٌ إِقَامَا لَهُ الصَّالَةِ أَوْكَادُ مِنْ الآذَانِ لِإِتَصَالِ يُوجَادُ فَــإنْ تَراخَــى بَطَلَــتْ وَاسْــــتُونِفَتْ وَشَــدَ مَــن قَــالَ بِــتَرِك بَطَلَـــتُ صَلاَتُهُ وَالأَصْلِ فَد نُسَبِهُ لانِين كَنَانَيةً فَدِوعُ مَذْهَبَهُ ويَنْبَغِينَ للْمَرْء أَنْ يُحَافِظَ اعْلَى الإقَامَةِ فَكُنْ مُحَافِظَ الْ وَذَاكَ فِسَىْ حَسَقَ الرَّجَسَال فَسساعْلُم وَالسَّسِر الْمُسِرَأَة نَدْبِسُأ يَنْتُمسسى وَلَفُظُهَا الْمَشْلُهُورُ وَهُمَى مُعْرَبَكُ وَمَا عَدَا التَّكْبِيرِ أُوتِسِ جُمَلَكُ وَيُمُنِّكُمُ السِّكُمُ وَٱلْكَكُمُ وَصَلْحُمْ وَحَسَبَ طَاقَعَةٍ لَكِهَا الْقَيَامُ

## شرائط البصلاة

فَصَلْ شَسَرائِط الصَّلِلَةِ أَرْبَعَلَةً وَهَلَيَ شُسرُوطُ صِحَّةً مُتَبَعَلَةً طَهَارَةُ الْخَبَثِ عَن تُسوبِ السذِي يُصلِّسي وَالْمَكَانِ وَالْجَسْمِ خُسذِ فِي الابْتِسدَاء وَالسدَّوَام وَكَسَذَا طَهَارَةُ الْحَدَثِ شَسَرُطٌ يُختَسدى

وذَاكَ فِسيْ ذَاتَ الرُّكُسوع وَالسَّسجُودُ ۚ أَوْ غَيْرِهَا مِثْسِلَ الْجِنَسَازَة تَعْسُودُ وَتُسالتُ الشَّرُوط سِستُرٌ بِكَثِيسِفُ بِالْثُسَاءِ للْعَسُورَة لاَ سِستُرٌ خَفِيسَفُ وَهْيَ عَلَى الْرِجَسِالِ سَستُرُهَا وَجَسِبٌ مِنْ سُرَّة وَتَنْتَسِهِي إلْسِي الرَّكْسِبُ وَهِمِيَ مِنْ المَرْأَةَ كُلُ الْجَسَدِ أَيْ مَا عَدَا الْكَفَيْنِ وَالْوَجْمِهِ اعْدُد ورَابِعُ الشُروط للَّـيذِي سَكِنُ مَكِّمةً عَيْسَ كَعْبَمة يَسُمُّ يَسُمُ تَقْبَلَنَ وَفِي سِـوَاهَا فَكَمَـا فِـي الْمُخْتَصَـرُ ۖ فَالاَ ظُهَرُ الْجِهَــةُ حَيْثُمَـا اسْـتَقَرُ إِلاَّ فِي حَالَـةِ الْقِتَــالِ وَالسَّـفَرْ فِي النَّفُلِ للرَّاكِبِ فِي الصَّوْبِ يُقَــرْ إِنْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَنْ نَسِي فَلْيُعِدْ بِوَقُتِ فَكَاعُمْنَ وَمَسِنْ تَعَمَّدَ لَغَيْرِ الْقَبْلَدِيةَ أَعَادَهَا وَلَوْ بِطُرِول مُدَّهُ

# فرائض الصلاة

فَصْلٌ فُرُوضُهَا فِي رَمْنِ يَبِدَّ أُولُهَا النَّيِّةُ مَعْلَى الْقَصْدِ بشَرِه أَنْ تُقَارِنَ الاسْمَ الْعَظِيمِةِ أَوْ قَبْلَهُ تَكُونُ مِن قَلْب سَلِيمْ وَمَسا عَلَيْسهِ نِيَّسةٌ للْعَسدَد للرَّكَعَسات كَسالاَدَا وَالصَّسدَّ تَانِيُّكِ الْنَكُبِيرُ بِاللَّفْظِ الشَّدِهِيرُ اللهُ أَكُدِبَرُ وَغَدِيرُهُ يَضِدِيرُ وَكُونُ عَلَى الْجَاهِلِ لِلْمَسَانِ وَالْخَلْفُ فِي الْجَاهِلِ لِلْمَسَانِ فَقِيلِ بِالنَّبِِّةِ يَدْخُلُ وَقِيْلِ لَ الْغَلَةِ لِحُسِنُهَا فَاقُهُمْ نَبِيلً ثَالتُسهَا الْحَمْدِدُ عَلَى الإمَدام وَالْفَدُ بِدِالدَّال بِدلاً كَدلام رَابِعُـهَا الْقِيَـامُ فِيـهمَا مَعَـا تُحمَّ الْرُكُوعُ خَامِسٌ فَاسْتَمِعَا سَادِسُهَا أَنْ بَسْدُدَ الْمَسرُعُ عَلَــي أَنْـف وَجَبْهَــة سُـجُودًا كــاملاً سنابعها وتنامِن أن ترفق المنافعة من الركاوع والسنجود فاستمعا وَالتَّاسِعُ الْجُلُوسِ مِفْدَارَ السَّلَامُ ۗ وَالْعَاشِيلُ السَّلَامُ حَتُمُا لِلْتَمَامُ

وَهُوَ بِاللَّ عُرِفَ وَالْخَلْفُ الشَّهَرُ ۚ هَلُ نِيَّةُ الْخُرِرُوجِ سَرِطٌ يُعَدِّبَرُ وَلْحَادى بَعْدَ الْعَشْرِ الإعْتِدَالُ لقَائِم أَوْ جَالس كَمَالُ قُدة الطَّمَاتينَدة التُّندا عَشَدرًا ويَعْدَهَا تَرْتِيدب الأَرْكان جَدرى خُـمُ الْمُسوَالاَةُ أَتَـتُ فِـى الأَصْبِـل وَلَـمُ تُسرَ لغَـيْره فِـى النَّقُــل فَصلٌ وَسُسنٌ فِي الْصَالَة فَاعَلَمَا فِي الرَّكُعَيِّن سُورَةٌ أَوْ نَحْسِوَ مَا قَبِامَ مَقَامَدِهَا وَيَعْدِدَ الْفَاتِدِيهُ ثُمَّ الْقِيَامُ لَهُمَا فَرَحُدِهُ وَلْجَهْرُ فِـــي مَحَلِّــ وَالسِّــر فِي الْظُهْرِ وَالصَّبْحُ اتْتَمَى للْجَــهْرِ وَالْعَكُ سُ فِي كَآيَـةِ لَيْسَ يَضُحرُ إِنْ كَانَ قَدْ جَهِرَ فِيْهَا أَوْ أُسَـرُ فَيْنُ يَكُن أَكْتُرَ فِي الْحَمْدِ أَعَدادُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ ذَكْرَهُ أَفْدادُ ويَغدَهُ مَضَى وَنَجْدلُ قَاسِم وَغَيْرُهُ هُنَا بوصْع فَداعُم ومن تعمَّد ليرك الجهر قيل تبطل والعكس ليعضهم نقل وَكُلَّ تَكْسِير مبوى الدِّي سَسِبَقُ كَذَا الْجُلُسُوسُ وَالتَّشَهَدَانُ حَسَقٌ بِلْفُظِهِ الْمِدِي رَوَاهُ عُمَهِ مِ مَحْضَ الصَّحْهِ وَلَهُ يُنْكُرُوا كَذَلِكَ التَّحْمِيدُ لِلإِمَدامِ وَالْفَدُّ سُنَّةٌ بِلا كَدَام فَ هَذِه الثُّمَ إِن مِمَّ الْكَدُوا وَتَارِكُ سَهُوا لَهَا فَيَسْ جُدُ وَسُبِنَّ لِلْمُصِدِّ عِنْ لِمُصَدِّلُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَأَيْدُلُ بالرَّدِّ بالسَّلَم قُلُ عَلَى الإمَامُ وَمِنْ عَلَى يَسَاره مِنَ الأَسَامُ وَٱلْجَهْرُ فِي الْسَلَامَ وَٱنْصِيتُ لَلْإِمَامُ ۚ فِي الْجَهْرِ حَتَّى الْأُمَّ فِي قَوْلِ الإِمَامُ وَسَـــتُرَهٌ للْفَـــذُّ وَالـــذِي يَـــؤُمُ وَالإثْــمُ إِنْ هُــوَ تَعَـرَضَ يُـــؤُمُ كَذَا الدِّي مَـرَّ إِذَا مَــا وَجَـدَا مَنْدُوحَـةً وَلَلْمُصلِّـي قَصَـدَا وكُلُ مَا عَلَــى الطَمَأْتِينَـةِ زَادْ أَوْ السَّبلَم مِنْ جُلُـوس فَسيُزَادْ

فَصْسِلٌ وَمَنْدُوبَاتُسِهَا الفَضَسِائلُ عَلَى الْثَلَاثِيُسِنَ نَمَتُ يَسَا سَائلُ أُوِّلُهَا رَفْ عَمْ الْيُدَيْدِ نَ رَاغِيَا لَدَى دُخُولِهَا وَصَحَ رَاهِيَا تَاتِيسُهَا قِسرَاءَةُ الْمُسأمُومِ فِسي سِريَّةِ الْصَسلاة فَافْهَمْ وَاعْسرف وَيُنْدَبُ الْتَطُويُلُ فِسَى الصُّبْسَحِ وَفِسَى ظُهْرِ وَوَسَّطُ فِسَى الْعِشَسَاء تَقْتَسَفِ وَالْقَصْلُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعَصْـــر كَفِــي جُلُوسِــنَا الأَوَّل تَقْصِــيرٌ قُفِـــــــي وَالْسُورَةُ الْأُخْرَى عَنْ الْأُولَى أَقْصِــر وَلسِـوَى الإمَــام تَحْمِيــدُ حَــرى كَذَلِكَ الْتَـالْمِينُ إِلاَّ إِنْ جَــِهُرْ إِمَامُنَا فَهُوَ عَلَى التِّالَى انْحَصَـلْ وتَحسابِعُ الإمسام لا يُؤمَّنُ حسا إلا إذا سسمِعَ مِمسن أمَّنَ حسا وَقَولُكُ فِي الأَصْل نُونُكُ تُضَمِيمُ ضَعَفَ هَذَا الرَّفْسِعَ قَولٌ مُنْتَظَمَ إِذْ قُولُكُ صَلَّى عَلَيْكِهِ اللهُ مَكِنْ وَافْحِقَ تَأْمِينَكُ يَقْصِي بِالْوَهَنُ وَنُدِبَ الْقُنُسوت بساللَّفُظ لَسدَى آخِرة الصُّبْسح بسيسر عُسهذا وَفِسَى التَّشْسَهُدِ الأَخِسِرِ ادْعُ وَفِسَى سُسجُودكَ الْيَدَيْسِن قَدَمْ تَقْتَسَفِ وَقُدمُ بِرُكْبِيَيْكُ وَاعْقِدْ مَا عَدِدَا سَبَّابَةً وَمَا يَلِيهَا قَدْ بَدِدَا وَ حَرِّكُ بِينَ سَبِيَّانِهُ وَ اعْتَقِيدِ بِأَنِّهِا مِقْمَعِيبَةٌ لِلْمَسِارِدِ وَتَبْسُطُ الْيُسْرَى وَوَضَعُكَ الْيَدَيْسِنُ فِسِي حَالَسَةِ الْرُكُسُوعِ فَسُوقَ الرُكْبَيْسِنُ وَوَضْغُكَ الْيَدَيْنِ حَذْقَ الأَدُنَيْنِينَ لَدَى سُجُودِكَ وَجَسِافَى دُونَ مَيْنَ رجَالُنَا مَا بَيْسِنَ رُكْبَتَيْسِن وَبَيْسِنَ جَنْبَيْسِن وَمِرْفَقَيْسِن كَالْبَطْنِ مِنْ فَخْدْ بُبَاعِدُ الرِّجَالُ ۗ وَالْمَرْأَةُ الضَّمُّ لَهَا فِي كُلِّ حَالٌ وكَحبّرن في كُملٌ فِفسل شُمريَّهَا إلاَّ مِن اثْنَيَسِن حَتَّسى تَقِفَسا وَصِفَـةُ الْجُلُـوس الإفْضَـاءُ إلَــى أَرْض بِـوزَكِ أَيْسَـر مُسْــتَقْبِلاَ وتُخْسرَجُ الرَّجْسِلانِ فِسى الْجُلُسِوسِ مِنْ جَسانِبِ أَيْمَسِنَ مِسِنْ أُسُسُوس وَيَعْصِبُ الْيُمنَى وَإِسْهَامٌ لَسِهَا بَاطِئُهُ فِي الأَرْضِ فَافْهَمْ حُكْمَهَا

وَيُتُحْسِى يُمسْرَى تُسمَّ كَفَيْسهِ عَلَـــى فَخْذَيْـــهِ فَلْيَضَعُـــهُمَا مُمْتَتَبِـــلاَ قَعَ اللهُ الله الله أَنْ يُشِهِ إِيرًا قُبَالَةً وَيَمَنَ لِسَ يَسِ إِيرًا وتَطَسرُ الْمُصلِّسي فِسي الصَّسلاَة قُسلُ المَوْضِع السَّجُود فِي الأَصْسل نُقِسلُ ويَلْشِينُ الأَرْضَ وَمَا لأصَقَاهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْمَشْمِي لَهَا مِ النَّظَرُ وَبِسَ كِينَةٍ وَقَ إِلَا وَسَوَّى مِ نِ أُمَّ صُفُوفًا بِ النَّظَرُ وَلاَ تُبِسَمِلْ فِسِي سِوَى النَّفْ ل وَإِنْ صَلَّيْتَ فَاذْكُرْ رَبُّكَ الْمَولَى الْمَتِينِ نَ مَسَبِّحُ ثَلاَثُهِا وَثَلاَثِيْنَ أَحْمَدِ وكَسِبِّر اللهَ بِهِذَا الْعَسِدَه وَلَخَتُ مُ لِلْمِانَ \_ قِ بِالشَّ هَادَهُ لله ذي الْجَ لللَّل وَالْعِبَ ادَّهُ فَصَـٰلٌ لَـدَى الرُّكُـوع وَالإحــرام يُقلَى الدُّعَـا بِـأيَّ لَفَـظ سـَـامِي كَفِــي جُلُــوس أُوِّل وَالْبَسَــملَة تُكْرَهُ فِي الْفَــرض كَتَعْويْــذ قَــلاَهُ وَكَالسُّ جُودِ فِي الْبسَاطِ وَعَلَى مَنَاديلَ لاَ فِي الْمَسَاجِدِ فَللاَ كَذَا عَلَى الْكُمِّ وَتَشْهِيكٌ كُهِرِهُ وَالْإِلْتِفَاتُ دُونَ ضُسرٌ بِا نبيه فَرْفَعَ ـــــةٌ وَعَبَـــتٌ بِخَــــاتَم أَوْ لَحْيَةٍ تَغْمِيضُ عَيْن يَعْتَمِني وَالرَّفْ عِنْ للْبُصَ حِل السَّ مَاء وَالضَّمُ الرَّجَانِين فِي الأَثْنَاء تَحَصُّرٌ وَالْحَمْلُ فِي كُمٌّ وَفَسِمْ تَفَكُّرٌ بِمَأْمَرُ دُنْيَا مَسِنْ أَلَسِمْ وكَالصَّلاَة فِي طَريق مَن يَمُس وَقَتُلُ بَرْغُوث بمَسْجِد يَضُسن فَصْ لُ وَتَبْطُ لُ صَلَّاةُ مَن تَركُ لُكُنَّا كَشَرْط قَدرًا بدُون شَكَّ كَنِيَّ ــــةٍ أَوْ كَرْكُــوع مَنْ ــلا أَوْ تَـركَ السَّـتْرَ وَأَنْ يَسْــتَقْبِلاَ وَتَارِكُ السُّنَّةِ عَمْدًا فِي الأَصنَحْ صَدَّتْ صَلَاتُهُ وَذَا الْقَسُولُ رَجَحْ وَبِسَالْكُلَامَ بَطَلَسَتْ وَلَسِوْ وَجَسِبْ إلاَّ لإصْلاَح لَسَهَا فَسلاَ يُعَسَلَب

وَالْفِعْلُ إِنْ كَسِتُرَ لاَ مَسِا قَسِلاً كَالْمَشْسِي لِلْفُرْجَسةِ فِيسِهَا حَسِلاً وَالْفَصْرُ وَالْخَسُنُ وَالْخَسُنُ لِجِسْسِمِ نَسِدَرا وَابْطِلْ إِذَا كَسَثُرَ جِداً فَسِاحَثَرا وَبَطَلَستُ بِالأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَلَسِوْ فِي السَّهُو وَالْخُلُفَ فِي ذَلِسكَ رَوَوا وَبَطَلَستُ بِالأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَلَسِونَ فِي السَّهُو وَالْخُلُفَ فِي ذَلِسكَ رَوَوا وَالرَّكُسنُ إِنْ كَسَنَ الأَقْعَسِالُ وَزِيدَ عَمْدا لاَ مِسنَ الأَقْسَوالِ بِسَأَرْبَعِ فِي عَلَيْ مَنْ الأَقْسَوالِ بِسَارَبْعِ فِي عَلِي صَبْعِ وَالتَّنَيْسِنِ فِي الصَّبْحِ سَهُوا بَطَلَتُ بِدُونِ مَيْنَ وَالْمَسْرَءُ إِنْ صَلَّى عَسَلاةً كَامِلَسَهُ أَلَيْسِ بَسَهَا لِكُلِّ رُكُسنِ شَسَامِلَهُ وَالْمَسْرَءُ إِنْ صَلَّى مَسَلاةً كَامِلَسَهُ فَي الصَّبِحِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّلُ مَا النَّقُلُ مَا مَنَا اللَّهُ اللهُ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيسِ الْقَولِ الصَّدِيحَ تَصِيحٌ إِنْ عَلَمَهُ حَبْرٌ نَصِيسِحُ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيسِ الْقَولِ الصَّدِيحَ تَصِيحٌ إِنْ عَلَمَهُ حَبْرٌ نَصِيسِحُ اللَّهُ وَلِي الصَّدِيحَ وَالْمَالَ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيسِ الْقَولِ الصَّدِيحَ تَصِيحٌ إِنْ عَلَمَهُ حَبْرٌ نَصِيسِحُ الللَّهُ الْمَالِ وَالْمَالِ اللَّالَةُ وَلِي الصَّدِيحَ وَالْمَالُ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيسِ الْقَدُولِ الصَّدِيحَ وَالْمَالِيَّةُ اللَّهُ وَلِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُولِ السَّلِي الْمَالِي الْمُؤْلِلُ وَقِيلًا لَكُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْمَالَ فَي أَصِلَا لَا اللَّهُ وَلِي الْمَالِي الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِي الْمَالِي الْمُعْلِيلُ الْمَالِي الْمُنْفِي الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْل

#### بياب التستهو

قَصْلٌ سُبجُودُ السَّهُو سَبجَدَتَانِ سُسنَ لِمَسنُ زَادَ وَلِلْتُقْصَسانِ لِلنَّقُصَانِ سُسبَنَ قَبَسلَمَ كَسبِن تَسركَ سُسبَنَةً تَسلَكَ مِن سُسنَنِ تَقَدَّمَ حَتُ وَهَي تَمَسانُ سُسبَن تَقَدَّمَ حَتُ تَسلَكَ مِن سُسنَنِ تَقَدَّمَ حَتُ وَهَي تَمَسانُ سُسبَن تَقَدَّمَ حَتُ كَمَا إِذَا أُسَرَ فِي الْجَهْرِ وَمَسن تَركَ تَكْبيرًا سِوَى الْأُولَسى اعْلَمَن أَم الْكِتَسابِ وَالتَّشَسهُ وَمَسن تَركَ تَكْبيرًا سِوَى الْأُولَسى اعْلَمَن أَم الْكِتَسابِ وَالتَّشَسهُ وَمَسن تَركَ تَكْبيرًا سِوَى الْأُولَسى اعْلَمَن وَلِلْجُلُسوسِ لا لِمَنْ سَدُوبِ وَلا لِسُنَّةً خَفَّت كَفَسرِض مَثَسلاً وَالزَّيْدُ يُعن مِنْ وَالْكَسرامُ مَركَعَة أَوْ دُونَ مِثْلُ وَالْكَسلامُ وَالْزَيْدُ مَع نَفْسِ لِقَبْلِي طُلْبَا وَالْكَسلامُ وَكُلُ مَا السَّهُوا وَالْصِرَاف قَرَبُسا وَالزَّيْدُ مَع نَفْسِ لِقَبْلِي طُلْبَا وَكُلُ مَا السَّجُودُ فَيسه لَزمَ اللَّهُ الْمُقْتَدِي عَنْهُ الإَمامُ الْتَرَمَا الْمُتَرَون وَإِنْ سَهَى الْإِمَامُ فَالْمُقْتَدِي يَعْدَجُهُ الْمُعَامُ لِعَالَيْزَامُ سُوى الْفَرَائِسِ وَإِنْ سَهَى الْإِمَامُ فَالْمُقْتَدِي يَعْدُهُ مَعَهُ بِسَالْتِزَامُ الْمُقَاتِدِي يَعْدَهُ مَعَهُ بِسَالْتِزَامُ

# الجماعة وشروط الامام والمأموم

قَمسُلُ فِي غَيْر جُمْعَة تَسِأَكُدَتُ جَمَاعَسةٌ لذَرَجَسات أَتُبْتَسِتُ تَعِلُعُ للسَّبُعِ وَعِشْدِ رِينَ لمَدِنُ أَدْرَكَهَا أَوْ رَكْفِ لَهُ فَلْتَعْلَمَ نِ " النَّفَ يُنْدِبُ لفَدِدُ مَنْدِلًا يُعِيدُ إِنْ لفَضَائِهَا مَا حَصَدلاً يَتُوى بِهَا التَّفُويُضَ وَالْفُرِيْضَ وَقِيلُ يَنُوى بِهَا الإِكْمَــالَ وَالْكُـلُّ نُقِـلُ إِلاَّ بِمَغْسِرِبِ كَسِدُا الْعِشْسِسِ إِذَا وَتُسِرَ فَسَالْعَوْدُ لَسِهَا تَيْسِنِ الْبُسِدُا وَلَنْ لرَاتِهِ أَقِيمَهِ وَحَضَهِ وَحَضَهِ مُحَصَّلٌ فَالْحُكُمُ أَنْ لاَ يَسَهَقَنْ وَللشَّرَطُ فِـــى الإمسام طُسهُرٌ وَذَكَسرُ وَغَيْرُ مَأْمُوم وَفِي الْجُمُغَــةِ حُسرَ أَ وَيَـــالغُ وَعَــافِلٌ وَمُسْــلِمُ لا فَاسْــقٌ وعَــاجِزٌ مُنْعَــدِمُ إِلاَّ كَعَــاجِرْ بِمِثْلِــهِ يَــفُمْ كَقَـاعِدِ بقَـاعِدِ فَــلاَ تُلْــمُ وَالْخُلْفُ فِيمَنْ لَمْ يُفَرِقُ بَيْنِ ضَادُ وَالظَّاء أَوْ مَنْ يُبْدِل السِّينَ بصَادُ وَصَبِحُ الإِقْتِدَا بِمَنْ قَدْ خَالْفَكِ فُرُوعَنِّا كَثْنَافِعِيَّ فَاعْرِفَكِا فَصْلً وَشَرِطُ الإقْتِدِدَا للتَّسابِعِ نِيَّتُدُ وَالاِتَّدِادُ فَاسْدِمُع وَذَاكَ فِسِي ظُهْرِيسَةٍ أَوْ غَيْرِهَسِا فَلاَ يُصلِّى الظُّهْرَ خَلْفَ غَيْرِهَا وَلَا يَصِبِحُ الْفَرْضُ خَلْفَ النَّفْسِلِ وَلَا الأَدَا خَلْفَ الْفَضَا فِسِي الْفِعْلِ تُسمَّ الْمُتَايَعَاتُ فِسي الإحسرام فَرضٌ عَلَى الْمَامُوم كَالسَّالُم فَالسَّبْقُ وَالْخَنْمُ كَذَا التَسَّساوي تُبطِلُ وَالصُّورُ تِسْعٌ تَسلُوي وَالسَّيْقُ فِي سِورَاهُمَا لاَ يُبْطِيلُ لَكِنَّ سَبِغَهُ حَرزامٌ يَبِا فُصِلُ وَيُكْسِرُهُ التَّسَاوِي وَالْفَسِرِدُ يَقِسِفُ يُمُنِّمَةً مَسِنْ أُمَّ وَنَسَرُرْا يَنْحَسِرِفُ وَاتْنَان خَلْفَ لُهُ وَالْأُنْدَى فَاعْرِفَ اللَّهِ الرَّجَال شَرْعُهَا أَنْ تَقِفَا وَتُكْسِرَهُ الصَّسِلاَةُ قُسِدًامَ الإمسامُ إلاَّ إذا دَعَت ضَسِرُورَةٌ تُسررَامُ وَجَسازَ إِنْ دَعَتْ صَسرُورَةٌ كَمَسسا للْفَرُد خَلْفَ الصَّفِّ جَسازَ فَاعْلَمَسا وَيُكْرَهُ التَّفْرِيِ فَ لِلْصَّفُوفِ مِن غَيْرِ ضَسَرُورَةٍ دَعَتْ لَسَهُ فَدِنَ وَالْمُقْتَدِى يَجُونُ أَنُ يَعْلُو مَسَن قَدْ أُمَّسهُ بِنَحْوِ مَسَطْحٍ فَاعْلَمَن وَلاَ يَجُسُونُ مَعْهُ مِثْلُهُمْ تَجَلَّسَى وَلاَ يَجُسُسَورُ لِلإِمَسَسَامِ إِلاَّ إِنْ كَانَ مَعْهُ مِثْلُهُمْ تَجَلَّسَى وَجَازَ فِي السَّفُنِ وَقَدْرَ الشَّبْرِ وَبَطَلَسَتُ بِقَصْدِهِ مَ لِلُكِسَبْرِ

## الجمعية

فَصُلِلٌ عَلَى الْمُكَلَّفِيدِنَ وَجَيَدِتُ جُمُعَةٌ كَمَسا فِسى جُمُعَةٍ تَبَسِتُ وَالسَّعْيُ وَاجِب لَهَا عِنْدَ النِّدا أَوْ قَدْرَ مَا يُدْركُهَا مَن قَصَدا وَوَجَبَتُ عَلَى الْمُكَلَّدِ فِي الذَّكِيرُ حُرِّ مُقِيمٍ مُنَوَطَّينِ الْمُقَسِرُ ثُمَّ عَلَى الْقُسِرِيْبِ مَسِنْ كَسَانَ عَلْسِي ثَلَاثَسَةِ الأَمْنِسَالِ أَوْ رُبْسِع تَسِلاَ وَهَلْ مِن الْعَنَارِ أَوْ طَرِف الْبِلَدُ فِيهِ خِلاَفٌ رُجِّحَ الأُوَّلُ قَسد وَالْمِيلُ أَلْفَحِمان وقيهلَ أَكْهُتُن بِحَسَبِ الدَّرَاعِ فَيْمَا ذَكَهرُوا وذًا لخَـسارج وأمَّسا السَّسساكِنُ يَأْتِي وَلَسِوْ أَبَعْدَ مِسِنْ ذَا يَسُسكُنُ وَهْسَى عَلْسَى الصَّدِيسَ إِلَّا حَيْثُمُسِنا صَبَحَ الْمَرِيسِضُ قَبْلَسَهَا فَتَلْزُمُسِا وَلَأَدَائِكَ السُّمَ اللَّهُ اللّ مَعَ كَوْيُسِهِ حُسرًا مُقِيمًا فِسَى الْبَلَسَدُ وَالْمُقْتَسِدُونَ لَا يَحُدُّهُــَمَ عَـــدَدٌ بشَرِط الإستِقْرَار وَالتَّوَطِّين وَصِحَّةِ الصَّلَة وَالتَّدَيُّين وَفِي سِوَى الأُولَى تَصِيحُ إِنْ حَضَيرٌ مَعَ الإمَام مِنْهُمُ اثْنُما عَشَسَرٌ وَشَـرِطُهَا الْجَـامِعُ لاَ سِـواهُ لاَ بَيْتِ قِنْدِيدِ وَلاَ هَـواهُ وَبِرِ حَابِكِ إِذَا مَــا اتَّصلَــت صُفُوفُهُ أَوْ صَـاقَ فِيهَا حَصلَت ُ وَخُطْبَتَ اللَّهِمَاعَ فَ الَّتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الْعَقْدِ لِفَرْضِ الْجُمْعَةِ وكَوْنُسِهَا قَيْسِلَ الصَّسِلاَة وَالكَسِلاَمُ مُحَسرَّمٌ أَثْنَاءَهَا كَدْا السَّسِلاَمُ

وحَسَنَ خَسُلٌ بِالذَّهَ اللهِ مُتَصِلٌ يَبْطُلُ بِالنَّوْمِ وَأَكْلُ إِنْ تَقُلَلُ وَهَا فَيُعِلَ الْبِيطِ فَ الْكَلْ الْبِيطِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ ا

# <u>صيلاة السفر</u>

خَمسَلُ يَسُسنُ الْقَصْسِ للمُسْسِافِر فِي الْبِرُ وَالْبَحْسِ كَذَاكَ الْطُائِرِ إِنْ كَانَ فِي الْمَسَافَةِ النِّي قَطَعُ أَرْبَعَةٌ مِينَ الْسِبُرُودِ تُتَبَسِعُ وَجِينَ مِينَ الأَمْنِيالِ أَرْبُعُونَ مَسِعَ تَمَانِ قَصْدُ ذَاتَ أَرْبُسِع يَقَسِعُ خَصْ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى فِي قَولِهِ صَدَقَةٌ فَانْظُرُ إِلَى أَخِسره منبينها السَّفَرُ وَهُو مَا سَنِيقُ وَأَرْبَعٌ لَهَا شُرِسِرَائِطُ تَحِسِقُ **لُولِّـــهَا يَكُــونُ دُفْعَــةُ بــــلاً إِقَامَــةٍ أَثْنَاءَهَــا لتَفْصِــلاً** مُعَيِّسهَا قَطْسِعُ الْمُسَسِافَةِ بِسِلاً تَسِرَدُد بِسِالْعَزُم دُفْعَسِةً ولاَ ثَلَثُ هَا الشُّرُوعُ أُمَّ الْبَدُوي فَبَعْدَ خُلِّمةٍ لَـــهُ كَمَـا رُوي وَلْحَضَم يَ عِنْدَمَم كَمانَ انْفَصَم لُ مِنَ الْبَسَماتِينِ وَغَميْرُهُ انْفَصَل الْ وَمُنْتَسَهَى الْقَصْسِ لَسِدَى الإيَّسابِ حَيْثُ ابْتَدَا الْقَصْسِ لَسدَى الذَّهَاب رَابِغُ فِي اللهِ أَبَاهَ عَالِمَ فَي اللَّهِ فَل الدِّحِ بَيْدِ تَهِ اللهِ أَوْ الدَّجْ وَ اللَّهِ وَيْمُنَسِعُ الْتَقْصِدِيرُ إِنْ كَسَانَ السَّسَفَرُ إِلَى الْمَعَاصِي كَسَالْعَقُوق وَالْعَسَهَرُ أَمَّ المَحَلِّدة فَدْاتُ الأَرْبَدع كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ الْعِتْسَاءِ فَاسْمَعِ

وَالْحُكُمُ فِيسِي الْقَضِياء يَتُبِعُ الزَّمَينُ أَيُ زَمَينَ السِّرِّكُ لَسِهَا فَلْتَعْلَمَينُ مَا فَاتَ فِي السَّفَر يُقُضَى فِي الْحَضَـرُ بِالْقَصْرِ وَالْعَكُسُ كَذَاكَ فِي السَّهَرُ وقَطَعَ الْقَصْدِرَ إِفَامَدةٌ حدوتُ أَرْبَعَ أَيْدم صِحَداح كَمُلدتُ تَضُمُ عِشْرِينَ صَلَاةَ وَدُخُرِولُ وَطَنِيهِ وَزَوْجَةِ ذَاتِ الدُّخُرِولُ وَجَازَ للمُقِيدِم الإِقْتِدَا بمَنِنْ سَافَرَ مَعْ كُدرُه كَعَكُس يَسْتَبنُ وَالْكُرْهُ فِي الْعَكْسِ تَالَّكَ نَعَدِمُ لَرْمَـهُ اتَّبَاعُــهُ حَتَّمُـا يَتِــمُ فَصْلٌ وَفِي الْمِبْرُ لَمِهُ يَرَخُمِيصُ جَمْعٌ لمُشْمِرُ كَتَيْن خَصَصْمِهِ فَانُ يَكُنْ بِمَنْهِل زَالَتُ وَقَدِيدُ كَانَ عَلْى مَتْنِ الْمَطَايَا وَعَقَدْ نُزُولَكُ بَعْدِدَ الْغُدروبِ جَمَعَا بَيْنَهُمَا الْصُدوريُّ أَعْشِي أُوفَعَا فِسَى أَخِسَ الظُّسِمَةِ وَأُولَ التِّسِي بْعَيْدَهَسِا صَلاَتَسِمَهُ بنيَّسِيَّةِ وَهَكَـذَا إِذَا نَــوَى بَعْــدَ اصْفِـــــرَارْ ۚ جَمَـعَ مِثِّـلَ مَــا تَقَــدَمَ قَــــرَارْ وَإِنْ تَكُن زَالَتَ عَلَيْكِ نِسَارُلاً وَنَيْسَةُ السَّزُولِ مِثْلُ مَسَا خَسَلاَ صَلَّهُمَا فِكِي أُولَ الْوَقْدِت وَإِنْ قَبَلَ اصْفِرَار أَخُدرَ الْعَصْدرَ قَمِنْ وَرُخُونَ الْجَمْعُ إِذَا عَمَّ الْمُطَهِرِ للْمُغْرِبَيْنِ أُولَ الْوَقْتِ الْمُقْسِرِ كَــذَا إِذَا الْطَيْـنُ مَــعَ الْطَـــالَم لا بظُلُمَةٍ فَقَـطُ وَفِـي الْطَيْــن جَلــى خُلْفٌ وَوَصْفُ الْجَمْعِ أَنْ تُؤَذَّنَا لَمَغْرِبِ فِي وَقْتِهَا فِي الْمِأْذَنا وَأَخْرُنَهُا وَتُصلِّم تُكم فِي صَحْن يُنَدي للْعِشَا وَانْصَرف بَعْدِدَ صَلاَدِهِمَا وَلاَ يُوتَدِينُ بِلْ لَمَغِيدِب شَدِفَق يُوخُدِرُ

# السنن الموكدات

فَصْلُ لَ وَعَدُ السَّئِنِ الْمُوكَدِدَهُ أَرْيَعَةٌ فِسِي دِينِنَسا مُحَددَهُ أَرْيَعَةٌ فِسِي دِينِنَسا مُحَددَهُ أُولَّلَهَا الْوَتُسِرُ وَمِنْسِهَا أَوْكَد بركُعَةٍ بَعْدَ الْعِثْسَاءِ تُوجَدُ

فَ عَد الْعِشَاء سُسبقًا بركفتيْن سنسلام فُرقَ خَراً فيهما بأم الذُّك ر مسع سَبِّح ويَقْرَا الْكَافِرُونَ فِي التَّبعِ وَهُوا فِسِي وتُسرِكَ بِأُمِّ الذُّكُس ثُمُّ تُسلَقُ سُمور بِهَا الذُّكُسرُ خُتِهُ حَنْ نَسامَ عَنْ وَتُسر إلْي أَنْ بَقِيا للْشُسَمُس رَكُعَسَان أَوْ قَدْ تُسِيا قَوِكَ وَتُرَهُ وَصَلَّمَ الْصُبُحَا وَأَذَّرَ الْفَجْرَ إِلَى أَنْ تَصْحَى وَ اللَّهُ اللَّهُ زَادَ وتُسِرًا وكَسِذًا الأَرْبَعِ فِي الْخَمْسِ شَفْعٌ يُحْتَدَا وَدُهُ لَمْ اللَّهِ مُكِرَ فَجُ سِرًا إِنْ تَفِسِقُ السَسِبْعَةِ وَذَا عَلَيْسِهِ مُتَّفَسِقُ وتَصديبَ الْعِيدُ لمَسنُ لَيْسَت تَجب عَلَيْهِ كَالْاَثْتَى وَكَالُمُقُو الْغَريبِ وَرَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال حكسبرًا سيستًا بسلاً إحسسرام والْخَمْسُ فِي الْأَخْرَى بسلاً الْقِيسامُ وَفِي مبورَى الإحْرام قَطْ لا تَرْفَع ودارك التَّكْبيرَ مَا لَحُ تَركَسع أُمَّ اسْجُدِ الْبَعْدِي إِذَا رَجَعْتَ وَالْفَبْلِي للسِّتَّرِكَ إِذَا سَهَيْتَ وَلْجَهُرُ بِالنَّكْبِيرِ نَدْبٌ وَاسْتُحِبْ تَزَيُّن بِالثَّوْبِ وَالْمَس لطيب كَذَا الرُّجُـوعُ مِن طَريتِ أُخُرى غَيْر التِي مِنْهَا الرَّوَاحُ بِجُـرَى كَ الْفِطْرِ فِي الْفِطْ رِيُقَدِمُ وَأَنْ يُوحَدَّرَ الْفِطْرُ بعِيدِ النَّحرسُ لِنَّ وَيْدُ دَبُ التَّكْبِيرُ خَلْفَ صَلَحِواتُ عَدَدُهَا خَمْسِسٌ وَعَشْسِ بِالتَّبِاتُ مِنْ ظُهِ يَوْم النَّحْر تَبْدأ إِلَى صُبْح لِيَهِ مُ رَابِعٍ فَكَمَّلِا فَتُلِّبِ النَّكْبِ بِينَ وَالتَّشْرَ لِللَّهُ الْوَمْدُ لَلَّهُ فَوَجُدُا ألله الكسيوف سينة أتت غلى الرَّجَال وَالنَّسَاء أكدتُ

وَيُشْدَبُ الْمَسْحِدُ وَالْجَمْدِ عُ لِسِهَا مِن حِلَّ نَفْسِل للسزَّوَال تُنْسَهَى

وَرَكْعَتَسان كُسِيلُ رَكْعَسِةِ أَصِيفُ لَسِهَا رُكُوعُنا تَاتِينًا لاَ يَخْتَلِسِفُ فَقِي الْقِيَالَم بَعْدَ الْأُمُّ الْبُقَارَا وَالإنْدِنْماءُ قَدْرَ طُولَهَا يُسرَى فِسِي الرَّفْسِع بِسالْعِمْرَان وَالأُمْ فَسِراً وَيَأْتِي بِالرُّكُوعِ فَسِدْرَ مَسا جَسرَي وَالْمُكُتُ فِي الْسُرِّود كَسِالرُكُوع لله بِالْخُشُسِوع وَالْخُصَسِوع وقسام للأُخْسرَى وكالمعسمود يقسرا بالنسساء والعقسسود وَلَحُسُ وَفَ الْبَدِدْرِ كَ النَّوافِلِ وَرَكْعَتَيْ ن رَكْعَتَيْ ن فَ الْفَافَعَل وَرَكُعَتَيْ نَ وَلَيْكُ مِنْ يُجْمَّعُ لَكِيهِا وَيُسْكَدَبُ أَنْ يُجْهَرِ الْقَارِئُ فِيكِهَا وَانْسُكِبُ مِنْهَا إِذَا الْفَجْسِرُ بَدَا وَمَا انْجَلَتُ وَرَابِعُ السُّنَنِ الاسْتِسْفَا تُبَتُّ للْشَسِرْبِ أَوْ للْسِنزِرْعِ أَوْ للْحَيْسِوَانُ مِنْ آدَمِي أَوْ سِسوَاهُ حَيْتُ كَسانُ وَخَرَجَ النَّساسُ صُحُسَى مَسعَ الإمَسامُ وَتَنْبَغِسى الْتُوبْسَةُ قَبْسَلُ وَالصَّيْسَامُ تُسمَّ يُصلِّم بسهمُ كسمالُعِيدِ أَيْ رَكْعَتَين دُونَ مسسا مزيسد وَيَعْدِدُ ذَا اسْسِتَقُيْلَهُمْ وَخُطَيْسِا وَاسْسِتَغْفَرَ اللهَ بِسِهَا ونَدَبِسِا إلَى الْمُتَسَابِ وَالرُّجُسوعِ وَدَعَسا مُسْتَقْبِلاً وَحَوَلَ السرِّدَا مَعَسا فَمَا عَلَى الْيَمِين يُلْقَى للشِّمالُ بِغَيْرِ تَنْكِيس وَحَوَلَ الرَّجَسالُ فَصْلٌ وَرَكْعَتَ إِن الْفَجْ رِر فَقَ طُ وَافْتَقَ رَتُ النِيِّةِ التَنْضَدِ طُ وَوَقْتُسِهَا مِسِنَ الطُّلُسِوعِ يَسْسِيتَقِن وَالتَّركُ حَتْمٌ حَيْثُ مِسِنْ أَمَّ حَضَسِرُ وَذَا لَمَسَنْ كَسَانَ بِمَسْسَسِجِدٍ دَخَسِلٌ وَوَجَسِهَ الدُّخُسُولُ مَعْسَهُ لاَ جَسِدَلُ وَمَسَنْ يَكُسَنْ خَارِجَسَمَهُ صَلَّسَى إِذَا لَمْ يَخْشُ فَسَوْتَ رَكْعَمَةٍ إِلَّا انْبُدْدَا وَكُكُمُ ــهَا رَغِيبَــةٌ وَيُقْتَصَــر فيهَا عَلَى الْحَمْد كَمَا في الْمُخْتَصَـر فيهَا عَلَى الْحَمْد كَمَا في الْمُخْتَصَـر فيها فَصْلٌ وَيُسْتَحَبُّ للْصُّحْدِي ثَمَدان مِن رَكَفَات وَأَقَلْهَا اثْنَتَدانَ

عف التَحيِّةُ بِأُمَّ الذِّكِيرِ ولا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ قَادْر وكعَيْن فَبْ لَ مَ سس الأرض وأجْ زَأْتُ إِنْ أَدْيَتُ بِ الْفَرْصِ كفذا قيامُ رَمَضَانَ سَنَهُ عُمْرُ فَهُوَ بِدَعَةٌ مُسْتَحُسِنَهُ ولْخُلْفُ فِي الْعَدَد فِيهَا تُبَيِّبًا مِن اخْيَلاَفُ لِلرُّواَة قَدْ أَيِّي والأصل عَدَّهَا تُلاَئُا مَعَها عشرون رَكْعَةً بِذَا حَدَّدَهِا وَيُعْدَبُ النَّفُ لُ قُبَيْلُ الْظُّهُ وَبَعْدَهُ كَذَاكَ قَبْلُ الْعَصْلِ وَيَعْدَ مَغُرِبٍ كَذَا الْعِشَا وَقَالُ فِي الْأَصْلُ لَيْسَ فِيهِ تَحْدِيدٌ يُقَالُ وَمَسَجْدَةُ الْقُسِرْآنِ سُسِنَّةٌ لمَسِنْ قَسِراً أَوْ لسَسِامِع إِنْ يَقْصُسِدَنْ عَسْمَعِ أَوْ لأَجْلِ تَعَلِيهِ مِيكُمْ إِنْ صَلْعَ الْقَارِئُ فِيهَا ليَهِ وَكُوتُ اللَّهِ مُطَالِم اللَّهُ اللَّ عَدُهَا الْصَحِيحُ إِحْدَى عَشَهِرَهُ وَلَيْسَ فِي مُفْصَلِ شُهِيُّ يُهِرَى فِي آخِيرِ الأَغْرَافِ ثُبِمُ الآجَسِالُ فِي الرَّغْدِ يُومَرُونَ فِي النَّحْلِ يُقَالُ خُشُوعًا فِي سُبِحَانَ ثُمَّ بُكِيِّا فِي مَرْيَحَ وَمَا يَشَاءُ أَتِيَا قِسى الْحَسِجُ وَالْفُرْقَانُ عِنْدَ قَولِهِ الْفُورَا وَالْعَظِيدِمُ فِسَى النَّمْلِ أَدُّه قِي سُسورَة السَّجْدَة لاَ يَسْتَكُبْرُونَ أَنَابَ فِي صَسَادِ وَحَسَامِيمُ تَعْبُدُونَ

#### الجنائز

فَصلٌ عَلَى الْمَيْتِ الصَّلاَةُ فُرِضَتُ كِفَايَةٌ وَقِيلِ السَّنَةُ التَّتِ الْكَانُسِهَا النَيِّسِةُ وَالْقَيْسِامُ كَذَا الدُّعَا التَّكْبِيرُ وَالسَّلاَمُ وعَددُ التَّكْبِيرِ أَرْبَعِ قَسِإِن زَادَ الإمَامُ سَلَّمُوا بِلاَ تَسوَانُ وَرَفَعُكَ اليَدَيْنَ فِي الْأُولَى اسْتُحِبُ كَالْبَدُءِ بِالْحَمْدِ فِي أُولُ نُسِيبٌ وَإِنْ قَرا بِسالامٌ فِيهَا قَصْدا نَبْذِ الْخِلافِ صَمَعَ فِيهَا الْقَصَدا وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ تَخْصِيبِ فَ وَجَبِ بَلْ يَدْعُو كَيْفَ شَاءَ مَعْ حُسْنِ الأَنبُ وَلَا يُكَبِّرُ الأَنبُ وَلَا يُكَبِّرُ السَّبِلَمَ وَالإِمَسِيامُ سَسِمَّعَ صَفَّسِهُ وَرَدٌ لاَ يُسِرَامُ

# باب الركاة

تُسمُ الزكساةُ فُرضَتُ فِسي الْمَسسال عَلَسي الْغَنِسيِّ لفَقِسسير الْحَسسال فِسى ذَهَسب وَفِضَّسة وَنَعَسم مِسنْ إبِسل وَبَقَسر وَغَنَسم كَـذَاكَ فِـي الْمَحَـاصِلِ الزرَاعِيِّــة وَمَعْدِنِ وَفِـي الثِّمَـارِ السَّـامِيَّة وَشَـَـرْطُهَا الإسْــكُمُ وَالْحُريّــة وَالْحَوْلُ فِي الْعَيْنَ وَفِــ الْمَاشِيَّة فِي مِانَتَى درهُم فِضَّةِ تَجِبِ كَذَاكَ فِي عِشْدرينَ دينَارُا ذَهُبِ كَـذَاكَ مَـا عَادَلَـهَا مِـنَ الْــورَقُ أَيْ ورَق الْبُنُـوك فَالزَّكَاةُ حَــقُ وَرُبُكُمُ الْعُشُدِ فِي الْعَيْنِ وَجَدِبُ كَذَاكَ مَما شَاكَلَهَا مِنَ النَّشَدِ لاَ غَيْرِهَا مِن الْحَمِيرِ وَالبِغَسِالُ وَلاَ مِنَ النَّعَمِ وَالْوَحْسِسُ انْفِصَالُ شَسِرْطُ وُجُوبِهَا النَّصَابُ الْكَسِامِلُ وَالْحَوْلُ كَالسَّاعِي وَمُلْسِكُ حَساصِلُ وَلَيْدِسَ فِـــى الإنسل شَـــيْءٌ إلاَّ إنْ بَلَغَــتُ لَخَمْسَــةِ فَـــاعُلاَ فَالْفَرْضُ فِي الْخَمْسَـةِ شَاةٌ جَذَعَـة كَكُبلُ خَمْسَــة لَـها مُتَبِعَـة لأَرْبَسِع مِن بَعْدِ عِتْسْرِينَ فَسِإِنْ زَادَتْ فَخُذْ مَخَاضَةُ مِن دُون مِيْسِنْ لْخَمْسَ فِي مُسِعَ ثَلَاثِيسِنَ وَفِي مَا زَادَ بِنُتُ لِلَّبُونِ تَكْتَفِيسِي وحقبة لسببتة وأربعيبن جذعة إن جساورت لسببتين فِي السِّسةِ وَالسِّسينِينَ اثْنَتَسان يَا صَاح البُسون يُسْسبان وَجِقَّتَ إِنْ تَفُدِي تِسْدِينًا كَوَاحِدِ مِنْ بَعْدِهَا يَقِينَا لمائحة محمن بغدهها عشهرونا ويغذهها التُغيهر يسمه تبينا فَحِقَّــةٌ لكُــلِّ خَمْسِـينَ كَـــذَا لَيُونَــةٌ لأَرْبَعِيــينَ فَخُــِـذَا وَفِي الثَّلَاثِينَ إِذَا حَسلُ البَقَسرُ وَجَبَ عِجْسِلٌ النُّ عَسامَيْن ذَكَسَرُ وان كن لأربعين بلغيت مسنة ذات تسلات وجيست

وكدا مهما نميت وارتفعيت فالحكم فيها سائرا ما بلغت والمَسْأَنُ والمُعْدِرُ عَايِسَهَا وجبتُ شَاةٌ إذ الأَرْبِعينِ وصلتُ تعلقة مين بغيد عشرين فيان تيزد فشياتان عليها بيا فطين تماتنين شم ما زاد وأرو واحدة فبشلاث التفروا المُرْسِع مِسنَ الْمِنِسِنَ تُسسمُ فِسي ذلك أَرْبَسع شسياه تكتفسي شُمْ عَلَى الْمَانِـةِ شَاةٌ واحسدهُ عن كُلُّ مِانِـةً بِـدُونِ زانِـدهُ لا مه خيد الخبيار كياكرانم ولا السخال والشرار فياعلم والتَّبِسِن وَ الْعَجِّوزُ و الْعَاوِرُ اعَ وَكُلِّ مَا تُلْحَقَّةُ الْصَارِاءُ فَعِلُ وَفِي الْحَسِرِثُ الرَّكِياةَ فَبِرَّرُوا فِي كِيلَ مِيا بِقُتِياتُ أَوْ يُذَخِيرُ وهي شَعِينٌ سُلُتَ ثُمُّ الْحَنْطِةُ دَخُــِنُ وَأَرُزٌ علـــِسَ وَذُرَّةُ والتُمْرِرُ وَالزَّيْدُ وِن وَالزَّبِدِ بِ كَذَا الْقَطَانِي سَبِعةٌ خَبِوبُ فَلْأُو بِيِّا وَحَمِّصٌ وَعَدِينَ بِسِيلَةٌ جَلَيانَ فُولَ تَرْمُكِسُ وضيف أسها مسا للزيوت ينتمسي كقرطه فجسل وحسب السمسسم وليس في الخضر والفواكسه من واجب كرمسان وتافسه ومبلغ النصاب فيي الحيرث اعليم خمسية أو سيق بكيل مخكيم وهي بـــالميزان الــف رطـــل محة سِنَّة مِـن المبيـن تتلـــي وكسلُ رطسل مانسسةٌ وعشسرون مع ثمان درهسم فسي المسورون وَالذَّرْهَــــمُ الْمَكَــــيُّ بِالشَّـــــعير خُمْسَــان وَالْخَمْسُــون بــــالتَقُدير وَإِنَّمْنَا تُعْتَسِبَرُ الْأُوسُنِينَ فِسِي تُمَارِنَنَا بَعْدَ الْجَفَافَ فَسَاعُرِفَ وَبَعْدَ نَدْعَ حَسَّمْ وَالرُّطُوبِ إِنَّ وَالْعُشْرُ فِي الْمَسْقَى مِنْ غَيْرِ آلاتُ

كَمِثْكُ مَاء الْبَحْدِر وَالأَمْطِدار وَكَالْفَقَدِاقِير وَنَدَهُر جَداري

وَإِنْ يِكُن بِآلِكِ أَوْ مَسا يَجْسِرٌ لَهُ فَيْصَعْ عُشُسِ فِيهِ اسْتَقَرُ فَصَلًا مَصَبَارِيفُ الْزَكَاةَ ذُكِيرُوا فِي تَوْيَـةَ بِإِنَّمَا قَدْ حُصِيرُوا للْفُقَ راء وَالْفَقِ بِنُ مَنِ لَدِهُ شَنِيءً يَسَدِيرٌ لاَ يَسَدِدُ كُلُّهُ وَلَلْمُسَــاكِينِ وَذَا أَحْــوَجُ مِــن سَابِقِهِ خُريَّنِ فُـلُ وَمُسْـلِمِينَ كَذَا لَعَــامِلُ وَإِنْ هُـوَ فَقِيلِ أَخَذَ بِالْوصْفَيْنِ مِن غَيْرِ نَكِيرِ مُؤلِّسَفٌ يُعطِّى لسسير غَبَ وفِسى رقاب مسن رقَّوا مديس ليفسي إذًا استُدان فِي حَالَل لاَ فسنادُ وَلَيْمْ بِجِدْ لدينِهِ أَيُّ سيدادُ وَفِسى سَسِيلِ الله تُعطَّى للْجِسهادُ وَلا يُرَادُ الْحَسِجُ مِسْ ذَا باجْتِهادُ وَلَلْمُسَافِرِ إِذَا لَسَمْ يَعْسَص لَسَمْ يَجِدُ مُسَسَلُفًا وفَقُسَرُهُ ٱلْسَمُّ فَصْلٌ وَجَازَ ذَهَبِ عَنِ وَرَق وَعَكُسُهُ فَعَاصِنُعُ لَهُ وَحَقَّبِق وَوَجَيَــتُ نِيُّتُــهَا وَالتَّفْرِقَـــهُ فِي مَوْضِعِ الْوَجُوبِ حَيْـتُ حَقَّقَـهُ إِلَّا لاَ عُـِدَمَ فَجَــِازَ النَّقُـلُ لَهُمْ كَمَا ذَلَ عَلَيْــهِ النَّقُـلُ فَصنالٌ وَإِنْ عَزَلَاهِ فَضَاءَتُ فِي الْيَوْمِ لَمْ يَضْمَنُ لَقَارِبِ وَانْدَتْ وَإِنْ تَكُــن مِــن بَغــدِه أَيَّامَــا تَضْمَـن واسْــتَحَقَ أَنْ يُلامَــا وَإِنْ يِكُن عَزلَها وَالأَصْلُ ضَاعَ فَفَعِها لأَهْلِهَا بِسَلاَ نِسِزَاعُ وَمَسَنْ يَمُسَ بَعْدَ وُجُوبِهَا وَقَسِدُ أَوْصَسَى فَمِسَن مِيرَاتِسِهِ إِذَا فُقِسِدُ وَالْمُتَصَـدِقُ تَطَوّعُــا نُـدِبُ إِسْرَارُهَا وَالْعَكُسُ فِي الدّي تَجِـب فَصْلٌ زَكَاةُ الْفِطْسِ صَاعٌ وَجَبَا لَيْكَةَ فِطْسِ أَوْ بِفَجْسِرِ طُلِبَا جَسرَى فِسي ذَاكَ خُلْسَفٌ وَالنَّتَسسائجُ تَظُهَرُ فِسي الْمَسُونَ وَوَلْسِهِ يَنْتَسِجُ وَجَازَ قَبْسِلُ الْعِيسِدِ بِسِالْيَوْمَيْن إِخْرَاجُهَا وَلَمْ تَفْتُ بِسِالْحِينِ

وليسمى تدفّع لغسير المسرر من فقراء المسلمين فسادر والمشاع من غالب قوت البليد عن نفسيه وزوجه والوليد كَــذا الذيــن وَجــب الأفـاق لهم ففطرتــهم تسـاق وَهُمَ عَلَى الْمُسْلِم دُونِ الْكِسَافِرِ وَالْعَبْدُ مِنَا عَلَيْنَهُ مِثْلُ الْمُفْسِرِ والصَّاعُ عَنْ مَوْنَـةِ قَدْ فَصَلِلًا وأَجْلِزَأْتُ بسِلْفَ إِنْ فَعِلِلَّا

# بياب اليصبوم

المساك يا صاح فاعلم عن شهوتي بطن وفرج كفيم ييدا مِن فَجْر السي الْغُـروب بنيَّـة النَّقَـرب المطلـوب ولمتعبه في الأغياد والنفياس وفي المحيض عن جميع الناس وْ كُلِقِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَمْمًا بِفَ مَ يُوكِ لِلْ والْكُفُّ عَــنْ وَطَء وَإِخْـرَاج الْمَنْــي كَالْكُفُّ عَنْ قَــنْء ومثَّلُـــهُ الْمــذي وتُسانِيُ الأركَسان نيئسةُ الْصنيسام بالْجَزْم مِنْ لَيْل إلى حسدَ الصنيسام ولا يَصَحُ صَدُوم يحدوم الشَّكَ بقصد الاحتياط دون شحك وليسس يجزيسه إذا اليسوم ظلهم من رمضان والصيّام يستقر ثُمَّ الزَّمَ ـ اللهُ تُسالتُ الأركسان وفَد أنَّى فِي الباب بالبيسان وجَـــازُ للَـــذِي تمنُّـــغ صيــــامُ ﴿ أَيْسَام تَشُريق فحقَّـق المـــرامُ فَصَلَّ وَيُسْتَحَبُ تَقُديهُمُ الْفُطْهِورْ الصَّائِم كَذَاك تَاخِيرُ السَّحُورُ ا وَيَنْبَغِمِ لصَانِم كَمِهِ اللَّسَانُ عَنْ كُلِّ قَوْل فَماحِش والْهَانِيانَ وتَسركُ الإست بَياك بالرَّطْب ولا يُبالغن مَضْمَضَةُ ومَاللا ويستحبب أن يصبوم عرفيه وتاسوعا وعاشر راء فاعرفيه

إِنْ شَسَاءَ أَنْ يَصْمُومُ شَسِهُ رِينَ وَأَنْ يَعْتِسَقَ رَقَّا أَوْ السِنَينِ أَطْعمَسِنْ

كَذَا ثَلاَثَـــةٌ مِــن الشَــهر ولا تختَصُ بالبيض كما الأصَــلُ تــلا وَلَيْسِ يُكُرِهُ صِيِّحِهِمُ الْجُمُوكِةُ لا قُلِكَةً لا بَعْدَهُ بِـوْمٌ سِــعَةُ وَيُكْرِهُ السَّذُوقَ لمِلْسِح وتُمسِج كَذَا الْمُقَدَّمِاتُ للْوطْء سسمج مثَـلُ الْمُبَاشِـرَة وَالْمُلاَعَيِــة وَالنَّظَرِ الْمُــدام والْمُداعيـة إِنْ عُلِمَ عَنْ سَلِمَةُ الأسلزال أَوْ لاَ فَتَحْسِرُم بِكُلِّ حَعْسَال والفِطْسِرُ فِسِي النَّفْسِلِ حسرامٌ مطلقا حتَّسى لمسن حلف أن يطلقسما إلاً لوجيه وكشب يخ أمسرا أو والد جاز له أن يفط را ثِّمُ الْقَصْبَ حَتِّمٌ عَلْمَ مِنْ أَفُطِرا ومع عَمْد مُسِرُهُ أَنْ يَكُفُرِا

#### باب الاعتكاف

الاغتكافُ المكت في المساجد قصد العسادة لسرب واحسد أَكُمُلُــــــــهُ عَشــــــرةً والأدنـــــــي يـــونم ولَيْلَـــة إذا اعتكفنـــــا أركائك أربعت فصالمغتكف يكون مسلما بتميين غصرف وصَحَ مِن أَنْشَى وَمِن رقيسق وصح مِن طفس على التحقيق والصَّومُ مِن أَرْكَانِهِ وَالْمُسْتِجِدُ كَذَلِكَ اسْتِمْرَارَهُ ويقصِّد بعه الْعِبَادَةَ كَذَكُ رِ دَانسه وكالصَّلَاة والنَّالَوة اعْله ويُقلِّي أَنْ يَفْعَلَ عَيْرَ مِا ذُكِرْ كَالنَّسَخُ وَالتَّعْلِيمَ حَيْثُما كَتُرُّ كَكُونِكِ الإمسامَ وَالْمَشْهُورُ صحح وَالْكُرُهُ أَنْ يَرْفَى عَلَى مثل السَّطَح كَذَا بِسِزَاد نَسِاقِص وَالتَّغزيِّسِهُ وَكَالْعِيسَادَة وَنَحْسِو التَّهْنِيسَة ويُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَاقَ شَهُرِ الصِّيَامِ وَهُو نَقُلُ بِاتَّفَاقُ وابطلسه بالزنسا وشسرب الخمسس والكذب والسبوطء وقسذف الحسر

ويالمُتُعَمِّات منْسِيل الْفُلِسِية في الْيوم و اللِّيلة قصيد الشِّهُوهُ ويخروج مسجد كان أكل عمدا نهارا فالصبام قد بطل

## باب السحسج

قحيج مسن قواعد الاسكام فيرض على المسلم باختلام وهُسو لَـدى الإمـام أفضل فــان فرغ أحرم بعمــرة تســن

إن المستطاع مسرة في إلغم العمر أركانه أربع فحرر ونَّه الأخرام من شروال اللِّكة النَّخر على النَّواليين مكتحبة لمبين بمكسة يستها وطيبة فنذو الطيفسة لسها وجعفة ميقات حسخ اشتهن للشامي مصر مغرب ومسن يمسر ينملخ لمن أتبي مسن اليمسن وذات عبرة للعبراق فساعلمن كفيارس وخراسيان ولنجيد قرن في غير الأصيل ذكره ورد ورخَصْـوا لرَاكـب البخـر وجــو تـأخيره الإخــرام للــبرَ رووا والما بنيالة ينعقد وصح إن عن الفظها بجرد ويُمنَّ تَعَبُّ أَنْ يُنظَّ فَ الْبِ دِن وَأَنْ يُزيِّلَ مِا عَلَيْهِ مِن درنَ بالحلق والتَّقُلِيدِ م والنَّتُسِف وأنَ السُنتَعُمَل الْغَسُل فانَــه يُســـنَ تُحَ عَلَيْكِ وَمُكِا أَنْ يُجِدِرُوا وَلَيْكِسِ نَعْلَيْكِنِ وَأَزْرَةُ رَوْا أَحَمُ يُصِلِّحِينَ رَكُعَتِيكِنِ وَلِيقُكِلُ البِّيكُ بِاللَّفْظُ السِّذِي قِبَالِ الرَّسَولُ وتاركبا رأسا لها الدُّم حتيم والقطع إن وصل مكة ليزم وعقب الطُّواف والسَّعَى أعسادُ إلى مصلِّي عرفات لا تسرادُ وأوجُه الإحسرام افسراد بسأن يُحرم بالحج خصوصا في الزّمسن

أمَّا الْقِسرَانِ الْجَمْعُ بِيْسِنِ النُّسْكَيْنُ بِنِيِّةِ والْسَهِدِي حَتَّمَ دُونِ مِيْسِنَ وَانْدَرَجَتُ فِسَى الْحَسِجَ وَالْأَحَسِبُ أَنْ يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةُ فِسِي الْقَصِيدِ الْقَمِسِنُ ثُمَّ الذِّي فِي أَشُهُ الْدِيجَ اعْتَمِر وحيجَ فِي الْعَام تُعتِّع ظهر " فَالْهَدِي حَتَّمَ مِثْلُ مِنَا إِذَا قُسِرِنُ الْأَاذَا كِنَانَ بِمِكْسِة سِيكُنْ تُحَمُّ عَلَى الرَّحِمل كَشُعُ السرَّاسِ والوجِّهُ لا يُسُمِّرُ بِاللَّهِاسْ والمنسغ عليه ما يحيط مطلقا كخاتم عمامية وخرق وكبلُ مَنا يقينه من حيرٌ وقير أوكبلُ منا هُنو محينطُ بنالابرا وامنع على المسرأة ففازا فقط وستر كفين ووجها بنمسط وجاز أن تُسُدل تُوبُا دون غرز بابرة ونَحوها لتحسرر وَامْنُعْ عَلَى الْمُحْدِرِ مِ مِسِ الْطُبِ أَيْ حَعْلَـهُ فِي حَسَد أَوْ تُبُوبِ كالمسك والعنبير أمها التاسهين والهورد فالكره لهاذين ببين والدُّهُ مِنَ للسرَّاسِ امْنَعْ مِن وَالْحِلْقِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَسَحُ حَتَّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّ ويمنع الوطء وما له انتمي كاللمس والقبلة فافهم واعلما ويُفْسِدُ الْجماع إن كسان وقسع قبل الوقوف مطلق فليمتنع وبعده وقَبْ لَ رم ـ ـ وط وال في يوم عيد النَّحْر من غير خلاف وركننه التَّاني الطُّواف فـاعلم أغني بـه ما للافاضة انتمـ ومنا سنواه وأجب أو مستحب ومطلّقنا فيهاك منالبه وجنب طُهارَةُ الْحَدِثُ وَالْخَبِيثُ مِنْ سَتُر وَجَعَلُ الْبِينِ يُسْبِرُ إِلَّ يَقْسِعُ وكونسة سنبغا وداخسيل المسرم كذا خروج الجسيم عنية مليتزم وركعتان بغدد أسدى المقام أو أي بقعة إذا كان الزحسام مُسَنُونَهُ الْمُسْسَى وَتَقْبِسِلُ الْحَجَسِرُ بِفِيسِهِ فَسَى أُولُ شُسُوطُ إِنْ قَسِدرُ

أولا في النود والأكب برا ولا براحم في استلامه الدوري

وطَّمْ مِنْ لَلْمِ اللَّهِ بِاللَّهِ فَقَدِطُ ثُمَّ الدُّعَا بِغِيرُ لَفَيْظِ مُشْدِرَطُ صل على النبين والفران لا يفرأ الأربنيا وميا تليي وفي طيواف للقُدوم برميل تُلاَثَة الأشواط الأولى الرحيل وهو مَا بَيْنَ الْجَسِرِي والْمُشْسَى أَنْسَى وَيُنْدُبُ السَّسَكُوتُ فَيْسَهُ يَسَا فَنْسَمِ، وَمَسرِكُ الإِخْدُ المِسنِ الْفُسرِأَنِ وَتُسرِكُ قَولِ الشَّعْرِ بِالْبِيسانِ وعُرِهْتُ تَلْبِيَ لَهُ وشُرِبُ مِنَا إِلَّا إِذَا ٱلْجَسَاهُ لَسِهُ الظَّمَالَ وندب استقبال بيت الصرب لحالس فيه يقصد الفيسرب قُحُ الطِّبوَ افُ للغريبِ أَفْضِيلَ مِن الرَّكُوعِ و السِّجُود بِيا فِيلَ وَلَتُّ النُّ السِّعْنَ فَنَبُداً بميا بِدأَ رَبُّنا بِـه فَلْتَعْلَمِـا فَاللَّهُ قَدْ بِدَأُ بِالصَّفِ الْمُحَالِ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْ آنِ قَدُولًا مُحَكِّمًا منها إلى المسروة شوط يذكر شم من المسروة شوط أخسر وَهَكَـــذَا السبي تُمـــام السِّبْعَةِ مَا بَيْنَ مشِّي من صفـــا ورجُفــة وَشَرِرْطُهُ تَقَدُمُ الطِّواف عَلَيْهِ إِنْ صَحَّ بِلاَ مُنْساف ويُنْدِبُ الطِّهِرِ لِــهُ و السِّــتُرِ وَفِي الوقِّـوفِ فَــوق تَبْــن أَجْــرَ أُمَّ الدَّعَا بِغِيرِ حِدٍّ وَامْتَنَعِ مَا يَفْعَلُ البِغْضُ مِن المشي السَّربيغ وأتمنا الإسراع فسي الميليسن نسدب للرجسال الأخضريسين من في جَمِيع السَّعْي يرمن أسا وصح مثّل ترك ذاك رأسيا تُمَّ أَلُوقُ وف رابع الأركان اللَّه عيد النَّحر بالبيان وَلَــو دَقِيقَــة قُبيــلَ الْفجــر والأَفْضَلُ الرُكــوب فيــه يجـرى إلاَّ لعُدْر وَالقِيَدِ المُ أَفْضَ لَ مِن الْجُلُوس للرَّجِال تَفْعِلُ

أمَا الْوَاقِدُوفُ فِي النِّهِارِ يُجْدِيرُ بِالدِّمِ إِنْ تَرَكِهُ مِدِنْ يُومِدِرُ

ويَنْبَغِـــ لَوَاقِــف بِعَرفَـــة أَنْ يَذْكُرُ الله الله قد عَرفية للْحَدِجُ فَسِماعُكُمْ وَاجْسِمَاتٌ يُلْسِرُمُ فِي تَرْكُهَا السِّدُمُ بِمِه قَدْ حَكْمُ وَا أولُــها الافــراد للغريــي طواف من قدم بالترتيب والْمَشْكِي لِلْقَدَادِرِ فَلِي الطَّلِيدِ إِنَّ وَوَصَلَّمَهُ بِالسَّعْيُ غَيْرٌ خَافِ ورَكُعَتَان للطَّاوَاف الوَاجِاب وأنْ يُلبِّي كَمِنا لبِّسي النَّبِسي، إخرامُه مسن الميقسات فسررا والرمي والمحلق وإن شسا قصسرا كُذا المبيحات بمنسى للرماسي أي ليلتيان أو ثلاثا ينمسي والمصط للرخال بالمز دلفك ومغيرت أخيره للعتمية فَصَيلٌ تَسُينُ عَمْهِ رَةٌ في الْعُمْهِ رِ وَقُرِيتُ بِسَالِحَجُ قُلْ في الذُّكُرِ ارْكَانْــهَا كَــالْحَجَّ إِلاَ عَرفَـــهُ فيهي بِحَـجٌ خُصَصِتُ فَلْتَعْرفِـهُ مِيقَاتُسِهَا الزَّمَانِي كُــِلَ السِّنة إلَّا لمُحْسِرِم فَيغِبِد الْحجَسِة بعد غيروب الشيمس يبوم الرابع يذخيل وقتيها بسيلا منسازع أمَّا الْمَكِانِي فَكَالَحِجْ ومان كان بمكَّة فَللْحَلِّ اخْرُجَانِ وصفة الإخرام أو ميا تفسيد يه فكالدخ كميا قيد فيسدوا تُحسيعً إذًا أردُت أنْ تُغسسادرا مكة طف سيعًا كميا قيد غييرا تُصمُّ تَوَجَّده قَداصدَ الْمُدينِدِية مُتَصفًا بِالْغَرْمِ و السَّكينة وابدأ بمستجد الرسبول المصطفي صلي عليمه ريتسا وسترفا وذاكَ بَعْدَ الطَّدِهُ والتَّجَمُّ لِل أُسِيمُ إِذَا دَخَلْتُ مِلهُ فَنَفِّ لِل إِنْ كَانَ فَسِي وَقُتِ تَجْوِرْ النَّافِلِيهُ أَوْ لا فَيِسَالْقَبْرِ البِّدأَنْ واستَستقيلة سلِّمْ عَلَى نَبِينَا قُلِلَ المنكِمْ عَلِيكَ أَيْمَهُ النَّبِي خَبِيرِ الأسامُ

وكثر من الصلة والسلام عليه بالآداب والاعظام **لا ترفعوا أصواتك م ذا الله قسال لا ترفعوا أصواتكم ع ذا المقال** واستحسن الله فلسوب المتقيسن فكاتوا بسالتقوى هداة مهندين وقدد الحق بمن بنسادون بيا محمد فهم لا يعقلبون فيح تنبح عنبه لليمين فيدر ذراع البيد بالتمكين صلم على الصديق ثمم انتقلب إلى الفاروق وعليه سملمن واع بما شئت وهلل واحمد وسيح الله وكسير تقتسيد مم على النبى صلل دائما وكلما دخلت دوما سلما مسلم علي أهل البقيع وأحسد وصل ركعتيسن في قبا وعيد

#### باب الأضحبة والعقبقة والذكاة

من لحسر مسلم ذي طاقسة أضحية إن لم يفر بالوقفسة في يسوم الأضحى أو في تاليب قصد التقسرب لمسن إليسه وهي على الصغير والكبير والأنثى والذكير لا الفقير لكن على من لزمته النفقيه أضحات من ينفقه محققيه ووقتها الواجب في أول يهوم يدخل بعمها يذكي من يهوم والذبح قبله وقبسل الفجسر أو قبل يوم النحسر لحم يجسرى والقوم إن قيد عدموا الاماميا فليتحسيروه ولا ملاميه والخلف هل من أم في الصلاة أم الذي ينسب للسولاة والجذع في الضأن السذى قد وفسى عاما وفي الثاني من المعز كفسس والمجزى في البقر منا قد دخلا في أربيع والإبل للسب علا وتتقسى العيوب فيسها كالعور والعرج البين أو ما كالبتر 41

كَذَلِكَ الْسَهْزَالُ وَالشَّسِقُ الْكبِسِيرَ فِي الأَذْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِن تُلْسِبُ بِسَيْرٍ وَالْقَدِنُ إِنْ كُسِرَ وَالدُّمْ يَسِيلُ ثُمَّ إِذَا بَسِرِي أَجْسِرا خليسلُ ونُدبِتُ عَقِيقَ ــةٌ فِــى السِّـابِعِ مِنْ يَوْم وضْعِ الطَّفَـل تُذبِحُ فَـع وَهِيَ عَلَيهِ الوالدِ وَالشِّرُطُ كُمَّا قَدْ قَيلَ فِي أَصْحِيلَةٍ فَلْتَعْلَمُا وَٱلْغِينَ الْيَوْمُ وَكِيالْأَنْثَى الذَّكِينِ عَلَى الذي قَدُ صَحَّ عَنْهُمْ وَاشْتِهُمْ أمَّا الذُّكَاةُ قَطْعُاكُ الْحُلْقُومِ جَمِيعًهُ وَالْوَدَجَيْنِ فَافْسَهُمَا وَجَازَ ذَبْحُ امْرَأَة ومن رفيع يَدُه قَبْسُلُ أَنْ يُتَسَمَّ يُمُتَسِعً إِنْ عَادَ للذَّبْسِحِ وَقِيسِل تُوكِسِلُ إِنْ عاد عَنْ قُرْب كما قَسِدُ نَقُلُوا وذًا إذا بغسض المُقساتِل قطعه أو لا فان الذَّبع غير ممتنسم وَالْمُتَعَمِّدُ لَقَطِّ عِ الْسِرَأْسِ فِي الذَّبْحِ لِقَلَى عِنْدَ كُلِّ النَّسَاسِ والدُّنخ مِن قَفَ وصفحة الْعُنُونِ يَضَرُمُ أَكُلُهُ كَمَثُلُ الْمُنْخُنِيِقُ كَذَلِكَ الْمُوقِيدِ أَوْ مَا قَد أَتِسِي فِي مِنُورَة الْعَقُودِ فَافْهُمْ بِا فَتَسِي ونُدبِ الوضيع عليه الشيهال في الذّبيح للقبائية ذو استبقبال سَمَّ وَكُمِر وَالدِّي مِنْسِمَ بِسِدا تَرْكُمُهُما تَحْسَرُمُ إِنْ تَعَمَّسُدا وَقَالَ نَجْلَ قَاسِم لَيْسَ جناح والنّاسِي باتفاقهم لنبا يبساح وَفِينَ الذُّكَاةَ لاَ تَتِسِمُ الْبَسْسِملَةَ وكره الْبِعْضُ عَلَى النَّبِي الصَّسِلَةُ كالتّرك فِي الذَّبِيح للاستقبال وصح أكلَّها بكلَّ حال

#### ياب النكاح والطلاق

أمَّا النَّكَاح لُغَة فَهو دخوول شيء في شيء كالفروع والأصول كنكح النَّوم المقلل كنكح النَّوم المقلل وقولهم قد نكح النّوم المقلل وفي العقد والوطء مجاز يسا فتسى

وَلَكُمْ فِيهِ النَّدْبُ ثُمَّ اخْتُلِفَهِا فِي وَقُتِ ذِي الأَصل الذِي قَدْ سَلَفًا

كَيْضَنُ قَالَ السَّرِكُ أُولُسِي وَاجْتَسِهِذُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ مَخَافَسِةَ الْوَعِيسِدُ حِنْ عَدَم الْقِيَام بِالْدَقِّ السَّذِّي يَجِبُ للزُّوجَةِ فَاتُرُكُ وَانْبُسِذِ وهيغيض قَدْ فَضَلَمهُ وَالاجْرِهِ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ فِي عَلَيْ الْبِلادُ قَصِينَ تُعَدِّرَ فَمَا تَشَكَا بَهَا يَظُلُبُهُ لأَجْدِل إنْفَاق لَسهَا قُم النَّكَ الْسُوطَاءُ لاَ يَحِسلُ إلاَّ بعَفْسِدِ بشُسِرُوط تَجُلُسِو والمُنْكُ نَلْيَمِينِ فِي هَذَا الزَّمَانُ صَارَ كَمِثْلُ الْغُولِ فِي كُلِلْ مَكَانُ وفو مبيسخ السوطء للإيمساء إن ملكت بسالارث والشسراء وَجَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالذِينَ هُدِم وَقَالَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ وَكُفُهُ قُلِلُ خُمُسَةً فَالأُولُ وَلَيْهَا فِيه شُرِرُوطٌ تُجْمَلُ صَيْسَهَا أَنْ يَتَفِقَ الْ فِسَى الدّيسِن وَكُونُكُ عَدْلاً حَكُوا فَولَيْسِن مُسهِرَ أَنَّ الْفِسْسِقِ لَا يُوتُّسِسِرُ عَلَى الْوِلَايَةِ وَلَكِسِنْ يُحْسَدُرُ وَمِعَقِدُ السَّفِيهُ ذُو السَّرَّأَى عَلَى إِبْنَتِهِ بِإِذْنِ مَنْ لَـهُ الْـولَا وأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً حُرِراً ذَكُورُ لَا امْرِأَةٌ لامْرِأَة فَسِلاً يُقَسِرُ و و كُلِّتُ حُـرًا رَسِّدًا لِأَنقَبِ عَنْ نَفْسِهَا أَوْ مَنْ عَلَيْهَا أَرْ تُقْبِي وَلَتُّاتِي مِنْ أَرْكَانِهِ الصَّدَاقُ لِكُونُ كَالِمُن إِذْ يُسَاقُ برُبْسع دينسار مِسسنُ المُمنسجَدِ أَوْ مِسنَ الدَّرَاهِسم ثَلَاثَسسةٌ رَوَوْا أَوْ قَدْرُهَا مِنْ وَرَق البُنْدُوك وَالْعَرْضُ قَدْ يُجْزى عَن الْمَسْكُوك وَكُلِ مَدِ إِذَا فَحَدِقُ الْمَدِرْأَهُ وَلاَ يَجُورُ عَفْوُهَا عَن جُمَلَة وزَائِدٌ عَلَى الدِّي قَدِدُ حُدِدًا جَازَ لَهَا إِسْفَاطُهُ فَاسْدِتَهِذَا وَالثَّالثُ الإشْهَادُ شَرْطٌ فِي الدُّخُولُ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ عَقْدِهِ فَقُلْ

وَفُسِخَ النَّكَاحُ إِنْ قَدِدُ دُخَدِلًا بِلاَهُ إِنْ كُمِانَ لَدَى الْعَقْدِ خَمَا ورَ السِعُ الأَرْكِانِ رَوْجَسِةً خَلَسِتُ مِنَ المُوانِعِ لَمَنْعِ اقْتَصْسِبُ شُـِـرُوطُ رُوْجٍ قُسِــمَتُ لَصحَــةِ كَـذَا لِلاسْـــتَقُرار دُون مريــة ثُــمَّ مُحَقِّــةُ الذُّكــورَة فَــلا يُحِلُّ الْخُنْثَــي نكـاح مسـُــجَلا شُرُوطُ الاسْبَقِقُرَار حُرِّ مُحْتَلِكِمْ كُفُو لحقَّلِها وللْولِسِيّ شُحِمْ أحبها وللوكبي تركسها غيدا الاستلام فيهو للاسه أبدا كَذَالِكَ الرُّشُكِ فَالْولِكِ أَنْ يَرِدُ أَوْ يُمْضَى مِنَ السَّفِيةُ سُنِ نَ وَالسرَّدُ إِنْ بَعْدِ الْبِنَا لَهَا الأَقَالِ مِنَ الصَّدَاقِ حَيْثُ إِنَّا لَهُ دَحَالٌ وَالْخَسَامِسُ الصَّحْسَةُ فَالنَّكَسِاحِ إِنْ وَقَعَ فِي المُسرِضِ بِالْفَسْخِ قَمِسْنَ وَخَامُسُ الأَرْكَانِ صِيغَةُ الْفَاسِمِ بِنَحْوِ زُوَّجَابَ ۖ أَوْ أَنْكُونَ ۖ اعْلَمِ وَكَفَهِلْ حِنْ وَرَضَيْ حَدِيثَ مَثَّ حَدِيلًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ نَائِسِهِ إِنْ وَكُحَدِيلًا ومَنْ مَ الاستَ الله خُطُبَ مَ خُطُبَ مَ لَا مَا مَنْ فَذَ رَكَنْتُ الْغَدِيرِ كَالسَاوِمِ المُنْفَ نُ ومنع الشمعار فسي النكاح كالوجه والمتركيب بالإيضماح فِي الْوَجُه وَالسَّرِّكِيبِ إِنْ قَدْ دخد صَحَ بمسهر الْمِثُسل حيْثُ بَدُلا وَ حَبِثُهَا قَبْ لِي البِنْ البِنْ الْمُلْعَالِ عَلَيْلُهُ فَاسْ تَقُرُ ارْدُ قُدْ مُنْعَالًا وَفِي الصِّريح أَبِدا وَلَو دَحَدلُ إِلَّا الدِّي الْمِهْرِ بِهَا قَد اتَّصِلُ وَفُسِخَ النَّكَاحِ إِنْ قَسِدُ حُسِدُهِ المِسْدَةِ لمُتَعَسِبَةً قَسِدُ قُصِيدًا والْفُسنخُ مِنْ غَيْر طِيلاق ولَسِهَا مِنا سَمَى إلاّ فصيداق مِثْلِسها وَلَحِيقَ الْولِيدُ وَالْحَيدُ هِدِرُ وَاعْتَدَتُ إِنْ دُخُولِيهُ بِهَا صِدرُ وَامْنَعِعْ نِكِاحَ ذَاتِ عِدْةَ طَهِيلَةً ۚ أُو مِينَ وَفَاة فَامْنُعَنَّ بِاتَّفَسِاقَ أُ ولد التُحْريسم بِالُوطَّءِ وَلَسو بَعْ الْقِضَاءِ عِدَّة كَمَسا رُووا اللهِ فَبِينَ فَبِسلَ مَسا دَخْسلُ وَجَدَّدَ الْعَقَّدَ بُعَيْدَهَ سا يَجِسلُ وَجَازَ تَعْريسَ بِلاَ قَسولَ جَلسي وَجَازَ لَعْريسَ بِلاَ قَسولَ جَلسي وَجَازَ لَعْريسَ بِلاَ قَسولَ جَلسي وَجَازَ لَعْريسَ اللهُ الرَّاسِ وَالرَّقِيسَ قُلْ الرَّاسِ وَالرَّقِيسَ قُلْ الرَّاسَ اللهُ الرَّاسَ الْوَالْمِيسَ وَالمُرَّا إِنْ خَسافَ الزَّاسَ الْوَالْمُ عَلِيمَا

### العدل والمقسم في المبيت

فَسُلُ وَإِنَّ الْعَدُلَ بَيْنِ الزُّوجَيْنِ أَوْ أَكُثَر مُحَتَّمٌ مِن دُونِ مِيْنِ وَكَلَّ مَن لَمَ يَعْلَمن فَقَد ظَلَم فَلْمِس يَشْمَهُ وَلا قَصَطَ يَسَوُمُ وَكِلَّ مَن لَمَ يَتَلِم يَقْتَلُ لَيْس يَعْذَر وَجَاحِب يَقْتَلُ لَيْس يَعْذَر وَجَحِب لِيَيْتِها يسوم وَقَعْمَم فِي الْمَبِيتِ لِيلَة وَيوم لِكُلُّ زَوجَحِب لِيَيْتِها يسوم وَقَعْمَم بِالْيُومِين جاز بالرضا مِنْهن إِن رضين بِالْقَسْم مضى وَقَعْدَلُ فِي الْكَسْوة وَالإنفساق حَسَب قَدْرِهِ مِنْ بِاتَفْسِاق وَلَيْسَ يَدُخُلُ فِي الْكَسْوة وَالإنفساق حَسَب قَدْرِهِ مِنْ بِاتَفْسِاق وَلَيْسَ يَدُخُلُ فِي الْكَسْوة وَالإنفساق حَسَب قَدْرِهِ مِنْ بِالْقَلْمِ وَلَا عَلَيْ وَلَيْسَ يَدُخُلُ فِي يَقْطَة مِهمَى وَجِد وَلِي وَلَيْ إِنْ كَان كَيسيرا وَكُسرة مِعْ لِنَامُ مِثْلُ الصَّغِيرِ فَاتَبِه وَالْجَمْعُ فِي الْمُصَعِيرِ فَاتَبِه وَلَيْهُ لَا يَعْمَلُ الصَعْمِيرِ فَاتَبِه وَالْجَمْعُ فِي الْمُصَعِيرِ فَاتَب لَا الْمُصَعِيرِ فَالْمَنْعُ لِي الْمُصَعِيرِ فَاتَب عَلَيْ وَالْمَعْمُ فِي الْمُصَعِيرِ فَاتَب يَوْمُ الْمُنْعُ لِي الْمُصَعِيرِ فَاتَب عَلَيْهُ فَيْمِ الْمُسْعِ لَيْ الْمُعْمِي وَالْمُنْعُ لِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِ فَالْمُ الْمُعْمِي وَالْمِنْعُ فِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمُ لِي الْمُعْمِي وَالْمُنْعُ لِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمُ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُوالِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمِعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي

#### السطسلاق

أمَّا الطَّلَقُ لُغَنَةً فَسَهُوَ الدُّهَسَابُ وَيَغِي الاَفْطَاعَ مِنْ غَيْرِ ارْبَيْسَابُ وَهُمُو لَسَدَى الأَرْوَاجِ لاَ الزَّوْجَسِاتِ حَسَنَهُمَا قَطْ جَمَاءَ فِسَي الأَيْسَاتِ وَهُمُو إِلْسَى قِسْمَيْنِ فِيمَا عُلِمَسًا لِمِنْفَةٍ وَيِدْعَسَةٍ قَسَدُ قُمْرِسَمَهُ أَمَّا السدِّي السُسنَّةِ يُنْمَسى إذًا طَلَّقَ فِي طُسهَر بسلاً مَسسُ خُسذًا

وَهُمُ بِمِهَا دَخَمِلَ طَلْقَرِمِةُ وَلَمِهِ فِرَدُ وَلاَ تَجْمِرُأَةً لَمِهَا أَلْمِهُمُ وَمَسا سِسواهُ فَسهُوَ بِدَعَسةٌ كَمَسِسنٌ طَلَّقَ بَعْدَ الْمَسَ فِي طُسهُر وَهَسنُ وكسالتَّلَات كُلِّسة فِسى كَلِمَسه وَوَاقِعْ فِي الْحَيْضِ وَالنَّفَساس مَه فَ وَأَنْسِتِ طُسِالِقٌ فَطَلْقَسِةٌ فَقَسِطُ وَالْخَلْعُ طَلْقَةٌ عَلَسِي مَسال شُسرطُ، وَهُو طَالَقٌ بَسِائِنٌ لاَ تُرْتَجَسِعُ إلاَّ بعَقْدِ بشُسرُوط تُتَبَسِعُ فَصنلٌ وَللطَّسلَقُ أَرْكَسِانٌ أَتَسِتُ الزَّوْجُ فِي الإسسلَم دينُه تَبَستَ مُكَلِّسِفٌ لَيْسِسَ صَبِيِّسِسًا لاَ وَلاَ أَصَابَهُ جِنٌّ أَوْ إِغْمَا مَتَّسِلاً وَٱلْرُمْــةُ بِالسِّيكُرِ مِـــنَ الْحَــرَامِ لاَ بِــالْحَلَلِ فَاسْــمَعَنْ كَــلَامُ وتُساتِي الأرْكَان زُوْجَابَةٌ مَلَىكُ عِصْمَتَهَا وَإِنْ بِتَعْلِيقِ سَسِلُكُ وَالثَّالَثُ الْقَصْدُ بنَصْو أَسْسَقِتِي وَشَبِبْهِهَا مِنَ الْخَفِيِّ فَسَاعْتَنِ فَالسَّبِقُ للسَّانِ عَفْسِوٌ وَهَدِدُرُ كَذَلِكَ الإخْرَاهُ غَسِيرُ مُعْتَسِبَرُ وَالرَّابِيعُ اللَّفْيظُ أَوْ السِدِّي يَقُسِيومُ مَقَامَيهُ مِثْسِلَ التَّسِارَة يَسِوْمُ وَهُمُو إِلْسَى صَرِيسَحَ أَوْ كِنَايِسَةِ يُقْسِمُ أَوْ غَيْرُهُمَسَا بِالنَّيِّسَةِ أُمَّا الصَّريب في فيهُو مَا قَدْ جَمَعَها طَاءً وَلَامًا ثُمَّ قَافَا فَاسْمَعَا نُحْسِبُ مُطَلِّقَسِبةٌ أَوْ طُلَّقَسِتُ أَوْ أَنْسَ طَالَقٌ بِهَا صَرَّحْسِتُ فَعِثْسِلُ ذَا لَيْسِسَ لَسِهُ افْتَقَسِالُ لِنَيْسَة يُعْطَسِي لَسِهَا اغْتِيَسِالُ وَيَلْسِزَمُ الطُّلْقَسِةُ إِلَّا إِنْ نَسِوَى أَكْثَرَ مِنْسِهَا فَلَسَهُ مَسا قَدْ هَـوَى أمَّا الْكِنَايَاتِ لَهُ فَمِنْ لَهُ الْمُسَاهِرَهُ وَأَخْسِرَى مُحْتَمَلِ لَهُ للغَسِابِرَهُ أُولاَهُمَا نَحْسَوَ خَلِيَّسَةً وَهِسَى مِثْلُ الصَّرِيْحُ فِسَى الطَّسَلَقِ انْتَبِهِ وَذَاتُ الإِحْتِمَالُ نَحْسو الْصَرفِسي وَذِي إِلَى مُسا قَد نُسواه نُقْتَفِسي

**تَــا الإ**مَّـــارَةُ أَو الْكِتَابِــة قَامَـا مَقَـامَ اللَّفْــظِ بِالنَّيَابِـة ْ قَصَيُّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ أسًا الْكِتَابَ اللهُ إِذَا مَسا اقْسِتَرَنَتُ بِالْعَزُم بِالْفَرَاعَ مِنْهَا طُلُقَّ سِتُ وَحَيْنُ عَسارُم السبي أَنْ يَصِسلاً كِتَابُسهُ وَالسرَّدُ جَسازَ مَثَسلاً وَلَخُلْفُ إِنْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ جَرَى وَالأَصْلُ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُشْسِتَهِرَا ومَسن يُطَلِّقُهَا ثَلَاثُ لَسم تَحِسل إلاّ بُعَيْدَ الْسوَطْء مِسن زَوْج دَخَسلُ وكَانَ بَالغُام اللهُ وَمُسْالِمًا وَقَدْ وَطِئ بِالْعِلْم صَحِيدًا قَدْ قَصَدُ قَبِنْ يَكُنْ مُسِرَادُهُ التَّطَيِسِلَ ﴿ لَا تَحِلُ وَالْفَسِخُ لِسِهَذَا عُجِسِلاً فَيْنُ يَكُسِنْ بَنَسِي بِسِهَا لَسِهَا صَدَاقُ أَمْثَالِهَا إِنْ لَسِمْ يُسْمِّ مَسَا يُسْسَاقُ قَصْلٌ وَالارْتِجَاعُ إِنْ لَمَ تَذَخُرِلَ فِي قُرْبِهَا التَّسِالَ مَسَعَ فَاعْقِل إِنْ لَمْ يَكُن بَتِّنا وَلاَ فِيهِ فِيهِ أَسِدَا وَلاَ طَلاَقُ حَاكِم فِيمَا عَسدا مُسول إذا وَفَّسَى وَمَسِن أَعْسَسَرَ قَسِدُ أَيْسَسَرَ فَارْبَجَسَاعُ ذينَسَ يُعْتَقَسِدُ وَهْمَ بِنِيِّهِ مِنْ وَقَدُول مُسْدِهِلا أَوْ نِيَّةٍ فَقَدَ طُ عَلَى مَا انْتُخِلا وَلَيْسَ بِاللَّفْظِ الْمُجَدِرَّد تَصِيحٌ وَالْوَطْءُ لَيْسَ رَجْعَةً فَلَا يُبِيح وَجَاءَ فِي الإِشْهَاد خُلْفٌ هَلْ يَجِبُ فِي الأَرْتِجَاع وَالصَّحِيحُ قَد تُدبِهُ

# باب السيوع

بَابٌ وَحُكُمُ الْبَيْعِ فِي الشَّـرْعِ الْجَــوَازْ ﴿ دَلَّ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِــنُ غَــيْرِ مَجَــازْ أَرْكَاتُ ـــ هُ ثَلاَثَ ـــ قَ فَـــالأُولُ بِعَتُكَ قَـولُ بَالِيعِ يَما سَــالِيلُ وَكَاشُ تَرَيْتُ وَهُ وَ قَولُ الْمُشْ تَرِي وَبِالْمُعَاطَبَاة مِسَنَ الْكُسِلِ لُرى وتُساتِيُّ الأَرْكَسِنانِ عَسَاقِةِ عَقَسَدُ وَلَيْسَ مَحْجُورًا فِسَى مُلْكِمَهِ فَعُدَّ وَتُسَلَّقُ الأَرْكَسَانَ مَعْقُسُودٌ عَسَسَرَى مِمَّسَا يُنَجِّسُ كَمِثْسَلَ الْعَسَنْرَهُ ويُمكِ من النَّفُ ع بده وأمكن ا تَسَلِيمُهُ لمُشْدَر بدل عَسَا مِثْلُ ثِيَالِ الْمَوْتِ أَوْ مَا أَشْدِيهَا وَإِنْ بِدِهِ نَجَاسَدِةٌ بَيْنَدِ سَهَا

وَلَمْ يَسرِدْ نَسَصٌّ عَلَسَى الْمُنْسِعِ وَقَسَدُ عَلِسَمَ كَسَلٌّ مِنْسَهُمَا بِمَسَا انْعَقَسَدُ فَصلٌ رِيَسا النَّسساء وَالْفَصْسل حَسرَامْ فِسي الْغَيْسِن فَافْسسهُم الْمُسسِرَامُ فَالْفَضَلُ بَيْعُ الْجِنْسِس بِالْجِنْسِ بِلاَ تَمَاثُلُ وَلَـوْ حُضُـورًا فَـاحْظِلاَ كَبَيْسَع در هَسِم بدر هَمَيْسِن أَوْ بَيْسِع صُسَبْرَة بصسبراً بَعْسَ براتَيْن وَفِي اخْتِلاَفُ الْجِنْسِ جَازَ الْفَضْــل إنْ كَانَ حُضْــورًا دُونَ تَــاخير يَبيــنُ وَمَـا لَجَاهِلِيِّسة يُنْمَسى فَسدْا ربّا النَّمسَاء فَامنْعَنَّ وَالنَّبسدْا كَمِانَــــة بمِـــانتَيْن مَنْــــلا الله تَمَــام الشَّهُ أَوْ مَــا أَجَــلاَ وَجَازَ عَقْدُ الْبَيْسع بِالْمُرَابَحَدة مَع الْبَيْسان وَشُسرُوط وَاصْحَدة وقَالَ فِي الأَصْلِ الْعُدُولُ أُولُسِي لَكُنُرَة الْبَيَانِ فَسِهُو يُقُلِّى وَيَحْسِرُمُ التَّدَّليسِسُ وَالكِتُمُسِسِانُ للْعَيْبِ فِسِي السَّلْعَةِ بِسَا انْسُسَانُ تُمُّ عَلَيهِ وَاجهِ إِنْ يُطْهِرُا كُلُّ خَفِينَ فِي الْمبيعِ لا يُسرى وَكَتَّامُ مَا مِسْنُ شُسِأَتِهِ يُقِسِلُ رَغُبُةَ مَشُسْتَر فَسِلاً يَحِسلُ

## باب الفرائيض

وَالْوَارِئُسُونَ مِسِنْ ذُكُسُورِ عَنْسَسِرَهُ أَسْمَاؤُهُمْ فِسِي شَسَرَعِنَا مُسَسَطَرَهُ الإنسنُ وَابْتِسِهِ أَبِّ وَالْجَسِدُ لَسِهُ وَالْأَخُ مُطْلَقَا وَابْنُسِهُ تَسِيلُاهُ مِن أَبَوَيْسِن أَوْ أَبِ قَسِدْ أَنْلَسِي وَالْغَمُّ وَابْنُسِهُ كَذَاكَ الْمَوَلَسِي وَالسزُّوحُ وَهَـــوَ عَاشِيــرٌ وَالْأُمُ لَا يُنكِــي بِـهَا إِلَّا ابْنُــهَا فَلْتَعْقِــــلاَّ ثُمُّ الإنساتُ البنستُ بنستُ الإنسن الأم الحستُ وَجَدَّةً وزُوْجَسةً تَسوُمُ مُعْتِفَةً وَغَيْنُ مَمَا قَصِدُ نُكِسِرًا فَهُوَ نُوُو الأَرْحَسِام لاَ إِرْثَ يُسرَى صَلَ فُرُوضٌ سِئَةٌ قَد فُدرَتُ فِي سُورَة النَّسَاء فَساعَم ذُكِرتُ

قَصْفُ وَالرَّبُعُ وَتُمُن فَ العَلْمَ ثُلُثُان ثُلُتٌ سُدُسٌ فَقَسَم فتنصفُ للسزَّوْج فِي فَقَدِ الْفَرْعِ كَالْبِنْتِ للصُّلْبِ بِحُكْمِ السَّرْعِ عِبِيدِ الْفِرَادِهَا وَحَيْدِتُ فُقِيدَتُ فَبَنْتُ الابْنِ حَظَّهَا النَّصِّفُ تَبِتُ حِثْرِط أَنْ تَكُونَ وَحُدَهَا فَقَـطُ لاَ فَوْقَهَا لاَ مِثْلَهَا لمَينُ فِرطُ وهُ وَأَصْلُ وَاتْفِرَ الْهَوَيُ لِن فَقِد فَرعٌ وَأَصْلُ وَاتْفِرَ الْهَا وَجِد وعِنْدَ فَقُدِهَا فَلِأُخْسِتِ لأَبُ إِنْ لَمْ يُنَازِعْهَا سِواهَا مِنْ نُسِبُ والمُصنى للزُورج مسع الفُسرع وحسق الزوجة فِي فَقُسدِ فَسرع تسستحق وَحِيثُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَقَدَ طُلَّ لزَوْجَةٍ أَوْ أَكُثَر بِلاَ شَدِطُطُ وَمَن لَهَا النَّصْفُ فِي الأنْفِراد فَالثُّلُثَانِ الْحَظُّ فِي التَّغِيدَاد إِذَا اجْتُمَعْ نَ فِ مِن أَبِ فَلْتَعَلَ مِن لَا مِثْلَ بِنُ مِن مَن أَخُ تِ فَافُهُم وَالنُّاتُ لَا لَهُمْ إِذَا الْفَصِرْعُ عُصِدِمْ وَلَيْسِ لِلْمَيْتِ سِوَى أَخْ عُلِمْ وَلَبْنِيهِ إِنْ عَنْدَ فَقُدِ الْفَرِعِ وَعَدِمَ الأَصْل بِكُم السُّرع وَالسُّدُسُ لَـــلاَّبِ وَللْجَــدُ وَالأُمْ إِنْ وَرثَ الْسَهَالِكَ فَرعٌ قَدْ أَلْهُمْ وَهُو لِللَّهُ مَيْثُمَا قَدْ وُجِدًا جَمْعٌ مِنَ الأَخُوةَ فِيمًا قَدْ بَدَا كَــذَا الْجَــدَة أَوْ اثْنَتَدُ ــن يَشْستركان فِيــه دُونَ مَيْسن بِنْ كَاتَسَا فِي دَرَجَسَةٍ أَوْ بَعُسَدَتُ مِنَ التَّسَى لَـلُّمُ قَدْ الْتُسَسِبَتُ وَهُـو البنْتِ الابْسن أَوْ أَكُسْرَ مَسعَ بنت الصلْب مَسعَ شُسرُوط تُتَبَسعَ كَ الْأَخْتِ لِـ اللَّبِ مَسعَ الَّتِسِي الْتُمَسِتُ لللَّهِوَيْنِ فَرَضَهِ السُّدُسُ تُبَستُ فَصْلٌ وَلَسِلَّهِ إِذَا مُسا انْفُسِرَدَا أَخُدُ جَمِيسِع مَسَال وُلْدِ فُقِسِدًا كَسالابْن وَابْسن الابْسن وَالْجَسسدُ لأَبْ ۚ وَكُسلُ مَسنُ لجهَسةِ الأَب انْتُسَسبُ إ

مِسنَ الذُّكُسورِ لاَ الإنسساتِ إلاَّ مَسنْ أَعْتَقَت ْ رقَّا لَسهَا فَمَولُسى وَالْحَظُ للذَّكَ ر مِثْ اللَّاثَيْنَ اللَّاثَيْنَ لَدَى بُنُ سوَّة أُخُسوَّة تَبيسنْ وَالْعَساصِبُ الدِّي إِذَا مَسا انْفُسسرَدَا أَخَدَ كُلَّ الْمُسالِ أَوْ مُسا وَجَسدَا بَعْدَ ذُوى الْفُرُوضِ مِثْسِلِ الإبسينِ وَالأَبِ أَوْ مَنْ بِهِمَا قَدْ يُدْبِسِي وَالْحُجْدِبُ قِسْمَان فَحُجْدِبُ نَقْدِل وَحُجْبُ إِسْقَاط كَمَا فِي الأَصْلُ فَـــالزَّوْجُ وَالأَبُّ وَالْأُمُّ وَالْوَلَــاذَ لَيْسِ لَـهُمْ قَـطُ سُـفُوطُ يُنْتَقَــهُ فَـــالْجَدُ وَالأَخْــوةُ وَالأَعْمَـــامُ بِاللِّب يُحْجَبُونَ يَــا هُمَــامُ وَحَجَب الابْن ابْنَسه والإخْوَتَسما وكُل عَم لسهم قسد تَبتسا وَإِرْثُ الإخْــوَة وَالأَعْمَــــام هَــدَرْ ۚ إِنْ كَانَ ابْنُ الابْنِ للْمَيْــتِ حَضَــرْ وَالأَخُ لِسلامٌ وَعَسِمُ الْسِهَالكُ بِالْجَدِّ لاَحَسِطُ لَسِهُمْ كَذَلِسِكُ وَكُــلُّ جَــدَّة بــالأُمِّ تُحْجَــب فِ الأَبُ صَدَّ مَـن بــ قَـد يُسْلَب وَبَنْتُ الابْسن بـــابْنَتَيْن حُجِبَــتُ ۚ إِلَّا إِذَا بِصِنْوهَـــا تَمَكَّنَــــتُ كَالْأُخْتِ لِسَالَبُ إِذَا مَسَا تَركَسَا شَسَقِيقَتَيْنَ صُنْوُهَسَا وَهَلَكَسِا إِلَّا إِذَا أَخٌ مِـــنَ الأَبِ حَضَــــرُ ۚ فَمِثْـلُ حَـظً الْأُنْثَيَيْــن للْذَّكَــرُ وَمُطْلَقَ الْأُصْلُولُ يَدْجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الأَصْلُولُ يُنْسَلُّهُ مِن الأَصْلُولُ يُنْسَلُّهُ سبوى الذي من جهة الأمَّ فَلا يُحجَبُ بالشَّقِيقِ فِيمَا نُقُلِلاً وَالْفَسرُ عُ مَسهْمَا كَسانَ وَإِرْنُسا نَقَسلْ ﴿ زَوْجًا مِنَ النَّصَفِ إِلَى الرَّبْعِ نَسزَلُ ْ كَالْعِرْس مِن رُبْسِع إِلَسِي التَّمْسِن وَأُمْ للسُّدْس مِسِن تُلْسِبُ وَنَقْلُسِهَا يُسِوَمُ بِ اثْنَيْنِ مِن إِذُوتِ ـ بِهُ أَوْ أَكُ سِثَرًا حَتَّى وَلَو قَدْ حُجِبُ وا بِ لاَ مِرا وَبَنْتُ صَنْبِ نَقَلَ بِتُ للسُّدِسُ بِنْتَ ابْسِنِ أَوْ أَكْتُرَ دُونَ حُدْس

عَفْكَ لُخُدِتُ الأَبُوَيُدِن نقَادِتُ السَّدُس مَن بِاللَّهِ قَطُ نُسِبَتُ والفَّ وَالْجَدُ لسُدْس نُقد لا بالإين وَابْتِهِ بهذَا عُمِلاً والخُذَاتُ للتَّفْصِيابُ تُنْفَالِ إِذَا كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَبِنْاتُ ابْنِنَ جَرَى وكُلُ أَتْنُدى مَعْ أَذِيهَا الْنَقَلَدِ مَنْ فَرُضِهَا وَمَعَ أَذِيهَا الله تَرَكَتُ مِثْسِل البِنَاتِ وَبَثَاتِ الابْسِنِ قُسِلٌ وَالأَخْوَاتِ مُطْلَقًا بِلاَ نُكْسِولُ موانع الميراث

ويَمْنَعُ الإِرْتُ إِذَا مَا اخْتَلْفَا دِيْنُ الذِّي هَلَكَ مَعَ مَنْ خَلَّفَا وَلَبُنُ اللِّفَانِ وَالزُّنْسَا وَمَسِنُ قُتُسِلُ مُورِثُهُ عَمْدًا وَمَسِنُ لَسَمُ يَسُستَهِلُ وَ كَالرُقُ وَالشِّكَ فِيمَن قَدْ سَبِقًا كُوَارِتَيْسِن حُرُقَا أَوْ غَرقَا

# باب جمل من الفرائض والآداب والأخلاق

فَصلٌ صَلَانُنَا عَلَى النَّبِي الْحَبِيبِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً عَلَى النَّاسِ تَجِبِ لْقُولِكِ عَسِزً وَجَسِلُ صلَّسِوا عَلَيْهِ فِسِي الأَحْسِزَابِ أَمْسِرٌ يَجُلُسُو ويَحْسِرُمْ التَّأْحِيسِ فِ فِ الْقُسِرِ أَن مِثْسِلَ الْغِنْسَاء فَافْهَم الْمَعَسَانِي وَغِيبَةٌ نَمِيمَ ـــةٌ وَالْكَــذِبُ وَحَسَدٌ غَصْبٌ رِيا يُجْتَنَــبُ وَأَكُمْ مَال النَّاس بِالْبِاطل لا يَحِلُ للنَّهُى الدِّي قَدْ جَا وَلا تَــُأْكُلُوا أَمُوَالُكُـــمُ بَيْنَكُــمُ أتـــى فِي سُورَة الأغــوان نَــهُي تُبَــا وَهُــوَ أَنْــوَاعٌ فَمِنْــهَا أَكُـــلُ مَـال اليَتِيم وَالسَّحُوتُ ثُقُـــلُ فَصلٌ مِنَ السُّدْتُ الرُّشَا فِي الْحَكْمِ وَهُيَ مِنَ أَعْظَمِ الْخَطا وَالإِثْمِ وَفِي الْحَدِيثِ جَاءَ لَعْنُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَثِينِ وَهُـو حَدِيثٌ فَاشِي وَقَالَ صَاحِبُ الْوسَادِ كَفُرْ اللَّهِ مَنْ أَخَذَ الرَّشُّ وَهُ تُمَّ ذُكُرا

دَليسلَ كُفُسره مسنَ الْقُسرَآنَ فِي سُسورَة الْعُقُسود بِالْبَيسان

وَشَدَدَ الْخِنَسَاقَ فِيسِهَا حَيْثُ قَسَالُ فِي كُلِّ شَيْء رَسْسُوةٌ ثُسمً انْعِسْزَالُ ءَ لأخِيذِ الرَّشْيوَة عِنْدَ الأعظَيِمِ أعْنِي أَبِيفَةِ فَلْتُعَلِيم وَحَيْثُ لَدَمْ يُعْزَلُ فَسِائٌ كُسِم قَضَى بِمِهِ نَفَاهُ أَهْلُ الْعِلْسِم وَالْقُرْطُبِيُّ قَـالَ هَـذَا الْقَـــولُ لاَ يَخْتَلِفُ اتَّنَـان فِيهِ مِنَ الْمَـلاَ لأَنَّ أَخْذَهَا فُسُهِقٌ وَالْحَكِمَ إِنْ كَانَ فَاسِقًا فَحُكُمُهُ عَهِدُمُ وَسُدِمِّيَ الْمَدالُ الْحَدِرَامُ سُهِجْنَا السُحْيِّهِ الأَعْمَدالَ طُرًّا يَسا فَتَدى وَحَكَدِمَ الْقُدِرْءَانُ بِالْخُسْدِرِانِ لَكُملَ مَدِنْ كَفَدرَ بِالإيمَانِ فَصْلٌ وَيُسْتَحَبُّ عِنْسِدَ الأَحْسِلِ تَسْمِيَّةٌ وَالشُّسِرْبُ فَافْهُمْ قَولِي وَالْحَمْدُ عِنْدَ الانْتِهَاء يُسْستَحَبُّ وَالْأَكُلُ بِالْيَمِينِ كَالشُّسربِ انْتُخِب وَالنَّفُخُ فِسِي الطَّعَسَامِ أَوْ فِسِي الْمَسَاءِ كَيْكُسِرَهُ كَسَالنَّفُسِ فِسسِي الإنسساء وَالشُّرْبُ للْقَائِم جَازَ وَمُنِعِ لَبُسُ الرَّجَالِ للْحَريِدِ فَاسْتَمِعْ كذَا الْجُلُسوسُ فَوْقَسهُ مِثْسَلَ الذَّهَسِبُ عَلَى الذُّكُورِ فَسامْنَعَنُ بِسلا ريِّسب وَفِي النَّنَّعُسِ السِدَأَنَّ بِسَالْيَمِينَ وَالْخَلْعُ للنَّعَلَ بِيُسْسِرَى دُونَ مَيْسَنَ وَيُكْسِرَهُ الْمَشْسَىُ فِسَى نَعْسَل مُنْفَسِردُ كَمِثْل مَسَا يَفْعَسُ إِبْلِيسِسُ الْمُريدَ ولَعِبُ الشَّعطُرُيُّج يَحْسِرُمُ كَمْسِا يَحْسِرُمُ تَصُويِسرٌ لِهِي رُوح نَمَسا فَصْلٌ يُسَمِّنُ الْبَدْءُ بِالسَّلَمِ لأَضَّهُ عَلاَمَ لَهُ الإسْلَمِ لأَصَّلُ بُسُمِّنُ الْإِسْلَم وَيَجِـبُ السِرِّدُ وَكُـلٌ مِنْسِهُمَا كِفَانِـةٌ لَـدَى الْجَمَاعَـةِ احْكُمَـا يَقُولُ مَسِنْ بَسِدَأَهُ السِّسِلاَمُ عَلَيْكُ مُ يَسِا أَيُسِهَ الأَسِسامُ وَجَازَ بِسَالتَّعْرِيفِ وَالنَّذْكِسِيرِ فِي الْبَدْء وَالسرَّد بِسَلاَ نَكِسِير وَقَدُم الْخَدِيرَ فِدي الْدِرُدُ وَلَا تَقُدلُ فِي بَدُنِهِ عَلَيْكَ مَثَدِيلًا

وَكُــرهَ الإمَــامُ ثَقْبِيــلَ الْيَــدِ إلاَّ لعَــالم وَمِثْــلُ الْوَالـــدِ وَلاَ يَقُل لَدَى استنذَانِهِ أَنَا ومَـعة أَجْنَبيَـة مُسْـعتَهٰجَنَهُ وَإِنْ غُتَيْنَا أَجَالُ مُطْلَقًا

وَكُوهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ وَلاَ تُعْسَلِّمْنَ عَلَى أَهْلَ اللَّهِ بِبِ حَالَ التَّلَبُ سِ بِهِ فَلْتَجْتَزِ بِ وَحَيْثُمَا الْكَاسِافِرُ سَالُمَ فَقُالُ عَلَيْكُمُ بِادُونِ وَاو للْجَاهُولُ قُدمً عَلَى الْمُصلِّدي لاَ تُسَلِّم وَمَن عَلَيْهِ السرَّدُ غَسيرُ لاَرْم وَهُمْ إِلَى عِثْسُرِينَ قُلْ وَوَاحِدِ يَبُلُسِغُ عَذُهُمَ بِالْ تَسرِدُد وَوَلْدِدٌ يَكْفِى عَسِنْ الْجَمَاعَسِهُ فِي الْسِرِّدِ وَالْبَدْء بِلاَ مَنَاعَهُ ورَاكِب عَلَى الْمُشَرِاة سَلَّمًا وَهُمْ عَلَى الْجَالِس بَدأُ عُلِمًا وَيُمنَعُ الدُّخُولُ مِسنْ عَسِيْر اسْسِتِنْذَانْ إلَى بيُوت النَّاس جَاءَ فِسي الْبَيَسانُ وَلَمْ سَأَذَنَ الْمُسَرَّءُ تَلاَثُسَا قَسَايِلاً أَذْخُسُلُ بِالْسَهَمْزُ وَمَدَّ يُجْتَلَسَى وَلاَ يَسْرَدُ عَلَيْسِهَا إلاَّ أَنْ يَظِسِنْ عَدَمْ إِسْسِمَاعِ لِمَسْ فِيسِهِ سَكَنْ وَعِنْدَ الاسْدِيْتُذَانِ فَأَيْسَدِمُ لِنَفْسِهِ بِلاَ ضَمِدِيرِ يَنْمِدِي بَالاسْم أَوْ بمَا لَهُ مِنَ الْكُنَا أمَّا الْمُصَافَحَـةُ فَـهْيَ سُـنَّهُ وَكَــره الإمــامُ أَنْ يُعَانِقَــا وَقُبُلَــةُ الرَّجُــل فَــــوق الْفَـــم لا ﴿ رُخْصَةَ للإنْسَــانَ فِيــهَا مُسْـجَلاَ فَصلٌ و تَشْمِيتُ الدِّي عَطَس قَدْ وَجَب كَالرَّدُ لتَسْسِلِيم يُعَددُ وَقُولُ مَنْ عَطَسَ فَسَى الْسِرَّدِّ نُسِدِبُ يَسَهِّدِيكُمُ اللهَ وَنَحْسُونُ اسْسَتُحِبُ وَلَا يُشْسَمَّتُ السَّذِي لَسَّمْ يَخْمَسِدِ كَمَا أَتَسِي عَنْ الرَّسُول فَاقْتَدِ وَلاَ يَحِيلُ هَجْسِرُ مُسْسِيلِمِ أَخَسِاهُ فَعَقَ تَلاَئْسَةٍ لأَمْسِس اغْسِتَرَاهُ تُمَّ الْمُنَاجَاةُ لشَصِفْ امْنَصِع إنْ كَانَ جَمْعُهُمْ ثَلاَئَمةً فَصِيع

وَجَاءَ فِي الْحَدِيدِثِ لاَ يَخْلُو رَجُلْ بَمَرْأَة لَيْسَتُ بِمَحْدِرَم فَقُدلُ دَعَتُ ضَــرُورَةٌ وَإِلاَّ فَــانْبُذَا فَصْـلٌ وَيَتْبَغِـن لكُسلِّ عَبْسد أَنْ لاَ يُرَى إلاَّ فِي سَسعْي مُجْدِي إمَّا فِي درْهَم لنَفْع الْعَاجِلَية أَوْ عَمَل يَنْفَعُهُ فِي الأَجلَية وَلْيَستُرُكُ الْفُصُلُولَ فِسِي الأَقْدِ وَال وَكُلُّ مَا لاَ يَغْنِسِي فِسِي الأَفْعَالِ وَلَيَحْتَرَسُ مِن نَفْسِمِهِ فَإِنَّهِ ا تُضِلُّ مَن قَدْ اقْتَفَهِي أَثْرَهَمِا وَحَيْثُمَا الأَمْسُ عَلَيْسِهِ أَشْسِكَلَا يَكُونُ تَرَكُهُ لَسِذَاكَ أَجْمَسِلاَ وَلَنْ إِذَا جَلَمْنُـــتَ وَاصْفَــح الْجَمِيــلُ ۗ وَالْتَرَمُ الْصَئِرُ تَنَـــلُ بِــهِ الْجَزِيــلُ وَانْظُرْ إِلَى الْعَـالِم بِالإِجْلالَ وَانْصِتْ لَهُ صَـاحٍ لَـدَى الْمَقَـال وَإِنْ رَاجَعْتَ فَسِسافُصُدِ التَّفَسِهُمَا وَلاَ تُعَارِضْ مَسنُ سَسَأَلْتَ وَافْسِهُمَا وَفِي الْمُنَاظَرَة إِنْ لَسِهَا طُلِسِبْ فَبِالْوَقَسِارِ وَالسَّسِكِينَةِ نُسِدِبُ بـــتَرك الاسستعلا وَبالتّــــالنِّي يُسدركُ ذُو الأدَب كُــلَّ فَـــنَّ فَإِنَّكُ اللَّهُ الْمُكِنِّ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مَشْكَةً وَلاَ تَعَبُّ وَالْحَمْدُ للإلَىهِ وَحُسْدَهُ عَلَىمِ أَنْعُمِهِ سُبِحَانَهُ جَسِلً عَسلاً هُنَا النَّهَى النَّظُمُ فِــى عَـام تَشْهِدَا مِنْ هِجْرَة الرَّسُـول طَـة أَحْمَـدَا فِي شَسِهُر ذُكُسرَاهُ فِسي يَسوم كَسِبُّ صلَّسِي وَسَسلُّمَ عَلَيْسِسهِ رَبِّ وَالْأَلُ وَالصَّحْبِ وَمَسِنْ بِهِ اقْتَدَى وَالْحَمْثُ للإَّسِهِ خَتْمًا وَالبِّسِدَا

وَلَيْسِسَ يَنْظُسِسُ لَسِهَا إِلَّا إِذَا انستسهسي

# فهرست الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

| رنے (لعنع: | ~ E5>5                                  |
|------------|-----------------------------------------|
| 03         | خطبة الكتاب                             |
| 04         | ياب العقائد                             |
| 06         | واب الطهارة                             |
| 07         | الزالـة الـنــجـاســـة                  |
| 07         | الــوضــــوء                            |
| 09         | قضاء الحاجة                             |
| 10         | نواقض الوضوء                            |
| 11         | الـــــغـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 12         | التــيــمـــم                           |
| 14         | المسح على الجبيرة                       |
| 15         | الحييض والنفاس                          |
| 16         | باب الصلة                               |
| 17         | قضاء الفوائت                            |
| 18         | الأذان                                  |
| 19         | شرائط الصلة                             |
| 20         | فرائض الصلاة                            |
| 24         | باب السهــو                             |
| 25         | الجماعة وشروط الإمام والمأموم           |
| 26         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |

| 21  | صــــلاة الــســفــر                    |
|-----|-----------------------------------------|
| 28  | السسنن المؤكدات                         |
| 31. | الـــجــنــائــز                        |
| 32  | باب المركساة                            |
| 35  | بـاب الـصوم                             |
| 36  | باب الاعتكاف                            |
| 37  | بـاب الــــج                            |
| 41  | باب الأضحية والعقيقة والذكاة            |
| 42  | بـاب الـنـكـاح                          |
| 45  | العدل والقسم في المبيت                  |
| 45  | الـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 47  | باب السبديوع                            |
| 48  | باب الفرائض                             |
| 51  | موانع المبراث                           |
| 51  | باب جمل من الفرائض والآداب والأخلاق     |

الإيداع القانوني: 574/ 2002